

الهجيئة العامة لقصور الثقافة



# الماريخ والفن



تأليف 3 د . عبد الرحمن زكى



مكتبة الدراسات الشعبية



# الحلى التاريخ والفن

تأليف: د. عبد الرحمن زكى

يوليه ١٩٩٨

# رئيس مجلس الإدارة د. مصطفى الرزاز

المشرف العام على النشر رئيس التحرير

على أبو شــادى خــيرى شـلبر

أمين عام النشر مدير التحرير

محمد كشيك محمود خيرالله

مستشارو التحرير

د.أحمد أبو زيد

د. نبيلة ابراهيم

د. أحمد مرسى

المراسلات باسم مدير التحرير على العنوان التالي 11 شارع أمين سسامي قصسر العيني – القساهرة رقم بريدي 11011 \* تصميم الغلاف:
للفنان محمد بغدادى
\* موتيفة الوسط
مجموعة من الفخار
واحات مصر
(الوادى الجديد)

### الطبعة الثانية

الطبعة الأولى فبراير ١٩٦٨ الدار المصرية للتأليف والترجمة

# المحتويات

| هذا الكتاب خيرى شلبي ٧                |
|---------------------------------------|
| مقدمة ۲۲ ۲۳                           |
| الذهب في صناعة الطُي١٦                |
| أنواع الحلى الذهبية ٣٧                |
| الحُلَّى في مصر القديمة٧٤             |
| الطلى في العصور الإسلامية             |
| الطّي المصرية في القرن ١٩١٨           |
| الحلَّى في دولة العباسيين ٩٣          |
| الحلى في:                             |
| سورية۱.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| فسارس ،                               |
| الهندا                                |
| المراجع ١٢٧                           |
| ملحق الصبور ١٢٩                       |

#### هذا الكتاب

# جماليات شعبية عريقة

الحلى ليست مجرد أشياء تتزين بها السيدات، إنما هي فن له جمالياته وتجلياته، نو تاريخ عريق، إهتم به الإنسان من قديم الأزل، وكان المصريون من أوائل الشعوب في ارتياد هذا الفن الفريد. فلو تأملنا في بعض قطع المجوهرات كالخواتم والأساور والجعارين والأقراط والخلاخيل والعقود، يصيبنا الذهول من دقة الصنع وجمال الفن فيها. إنها بالفعل تستحق أن نعلقها فوق صدورنا وفي أيدينا وأذاننا وأصابعنا، ونحب أن نراها دائما، لأنها تشبع في نفوسنا احتياجا جماليا طبع الإنسان مجبولاً على طلبه والبحث عنه في نفسه أو عند غيره أو في الطبيعة من حوله.

كل شعوب الأرض تتفنن في الحلى وتبدع فيه إبداعا يعكس طبائع شخصياتها وبيئاتها ونظم حياتها، ويحملونها معتقداتهم ورؤيتهم للحياة وللوجود.

ومعظم المبدعين في هذا الفن قد توارثوه عن أجدادهم فلم يدرسوه في معهد أو جامعة إنما درسوه عمليا في الورش وتركوا

العنان لمواهبهم التلقائية تخلق وتبتكر ما يخلب الألباب من الأشكال والنقوش والألوان.

ورغم عراقة هذا الفن فإن الدراسات التي تتعرض له تكاد تكون شديدة الندرة؛ مع أن دراسته يمكن أن تكشف لنا عن شخصيات الشعوب وألوان حضاراتها المتعددة مما يوسع الأفق الإنساني أمام كافة الفنون

وكان الدكتور عبد الرحمن زكى – رحمه الله – من المهتمين بالدراسات التاريخية، عشق تاريخ القاهرة على وجه التحديد فكتب موسوعته الشهيرة [القاهرة في الف عام] التي انقرضت من الأسواق منذ سنوات طويلة ولم تطبع مرة أخرى مع أن مشروع القراءة للجميع كان من المفروض أن يضعها في مقدمة الكتب التي يجب أن يعاد طبعها

والدكتور عبد الرحمن زكى دراسات تاريخية كثيرة ومتنوعة ومن بينها هذه الدراسة الرائدة البديعة عن الحلى فى التاريخ والفن . في تحدث عن الذهب فى صناعة الحلى، والذهب فى مصر، وعن الأحجار الكريمة فى مصر القديمة، والأنواع التى راجت فيها، وعن أنواع الحلى الذهبية وما شاع منها فى مصر القديمة ومصر المعاصرة، وعند العرب فى جميع العصور الإسلامية، وفى الهند.. إلخ إلخ..

ولأن صناعة الحلى فن شعبى خالص، ودراسته تعتبر من الإهتمامات الأولى لسلسلة «الدراسات الشعبية»، فقد رأينا أن نهدى لقرائها هذا الكتب الجميل المفيد، لتأصيل هذا الفن، وإشاعة الإهتمام بين الدراسين، والتنبيه إلى ضرورة احتضان فنانيه الذين أصبحوا من الندرة بصورة تهدد بالانقراض أمام شغل الماكينات الخالى من الروح الإنسانية الخلاقة.

# خيرى شلبى

#### بسم الله الرحمن الرحيم

يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس،

**سورة الكهف**،

#### مقدمة

فُطرِ الإنسان على حب الجمال والتزين، رأيناه في جميع مراحل حضارته يستعين بما يصادفه أمامه ليتجمل ويتزين، بالحشائش وأوراق الأشجار يستربها عورته.

وبالأصباغ يلون بها بعض أجزاء بشرته، وبالأحجار الملونة يصنعها أقراطا وأساور، وبالمعادن يتختم بها أو يجعلها قلائد يحيط بها عنقه ...

ولا شك أن الألوان ومظاهر التألق البراق التى تنعكس فى الحلى الجميلة، ولا سيما إذا نسقت وأجيد حبكها، تنبعث منها الفتنة، والخلابة والروعة، وهل فينا من لا يحب الشئ الرائع الخلاب ؟.

لذلك أقبل الإنسان على حب الحلى والمجوهرات، لأنها لا شك جميلة، والله يحب الجمال. ولقد لجأ الرجل بادئ ذى بدء إلى التزين، ليكون قريبا من المرأة ولكى يجتذبها إليه. انظر إلى المجتمعات البدائية فى أى بقعة من بقاع المعمورة، فإنك تجد الرجل هو الذى يبالغ فى استخدام أنوات الزينة التى تصادفه فى وطنه، يجملً بشرته بالأصباغ الزاهية، وينسق الرياش الملونة حول رأسه

وجسده.. لكي يكون جميلا في عيني الأنثى ..

وكانت الأنثى في بادئ الأمر تكتفى بعامل الأنوثة، وكانت مقتنعة بأن تلك الأنوثة قد انطوت على أدوات الإغراء والجاذبية، ولكنها استسلمت بحكم العادة وضعط الظروف والميل للمحاكاة إلى أن تقتدى بالرجل باستخدام الحلى، فجعلتها إحدى وسائلها في التجمل والتقرب إلى المعبود أو الرجل ولكى تدفع عنها أذى الأرواح الشريرة وتقى نفسها من عوامل الغيرة والخرافة، نراها قد استعانت هي أيضا بالأقراط والقلائد والأساور تماما، كما فعل الرجل، تستوى عندها أنواع المادة التي صنعت منها الحلى إذا كانت من الزجاج أو الخزف أو النحاس أو الفضة، وسواء أكانت مرصعة بأحجار كريمة أو غير كريمة.. فهي كلها لديها حلى تجملها وتزيدها فتنة.

ثم تطورت صناعة الحلى، وصارت لها قصة طويلة فى التاريخ والفن .. إن الحلى مرآة ينعكس عليها المفهوم الجمالى، وهى مظهر من مظاهر الذوق الفنى وإحدى ظواهر تطوره، فهى دراسة لعادات المجتمع وتقاليده كما أنها دراسة للصلات الإنسانية التى بين أفراده وتبين الحلى أنواق الناس، ومفهومهم الجمالى وميولهم الروحية وإمكانياتهم المادية.

ولا شك أن ازدهار صناعة الحلى في مجتمع ما، يتأثر إلى حد كبير بمستوى الحياة الاقتصادية لذلك المجتمع ورقيه الصناعي، ونشاطه التجارى، وتاريخه الاجتماعى أضف إلى ذلك أن صناعة الحلى ضرب من ضروب فنوننا الجميلة التي ينبغى أن يعنى بدراستها، شأنها في ذلك؛ شأن الطرائف الزجاجية واللطائف الخزفية والمعدنية المعروفة في متاحفنا ودراساتنا.

ويتناول هذا الكتيب الحديث عن الحلى والمجوهرات ومكانة صناعتها في العالم العربي: مصر والعراق وسورية .. إلخ. وفارس والهند، كما يشتمل على تاريخ الحلى في العالم القديم: اليونان وكريت ورومه، وما مرت به عبر المراحل الفنية والتاريخية حتى يومنا هذا

وقد اتبعت في كتابة فصول هذا الكتيب، الترتيب التاريخي الزمني، بادئا بالحديث عن مصر في عصورها المتعاقبة، فبلاد الرافدين، فارس، فالهند... وقد رأيت أن يشمل الكتيب عدة أشكال وصور توضح تطور صناعة الحلى على مر الأيام.

ومع أن للحلى صفحات كثيرة في التاريخ والفن تستحق أن تكتب عنها المؤلفات، فقد حاوات في هذا الكتيب أن أوجز تلك الصفحات، وأرجو أن أكون قد وفقت.

# الذهب في صناعة الحلي

الذهب أهم المعادن الثمينة التي تستخدم في صناعة الحلى. ومنذ تاريخ الإنسان المبكر، وهو يبحث عنه بشغف في أنحاء العالم ولندرته النسبية وخواصه الطبيعية جعلت منه – المقياس الدولي المعترف به لقيم المواد. ويعبر عن نقائه عادة بأجزاء من ١٠٠٠، أو بعدد من القراريط، فالذهب النقى ٢٤ قيراطا ولكن أعلى درجة من النقاء للعملة والحلى والخواتم وغيرها هي ٢٢ قيراطا، ويعنى ذلك أنها تتركب من ٢٢ جزءا من الذهب وجزين من فلز أو فلزات أخرى. ويستعمل الذهب في العملة وفي التزين وخاصة في المصوغات حيث يصلد الفلز بسبكه مع النصاس أو الفضة أو البلاديوم أو النيكل، وتقلل كميات صغيرة من الفضة عمق اللون الأصفر.

والذهب من أكثر الفلزات لدونة، ويمكن سحب أوقية واحدة من الفلز النقى إلى سلك طوله ٥٠ ميلا، ويستعمل مثل السلك في صنع شرائط الذهب ومصوغات أخرى حيث يلف السلك على خيوط حريرية.

ومن النادر جدا أن يكون الذهب نقيا في الطبيعة، ويحتوى في أغلب الأحوال على الفضة، كما قد يحتوى على فلزات أخرى ويسمى المعدن المحتوى على الذهب ونسبة عالية من الفضة بالالكتروم (Ele ctrum)، ولونه أصفر باهت أو أبيض تقريبا. وفلوريدات الذهب تلى الذهب الفلز أهمية كمصدر لهذا الفلز، وأجود هذه التلوريدات معدن الكالافرايت وبه حوالي ٤٣٪ من الذهب.

ولا يعترى الذهب أى تغيير في أثناء تجمعه في رواسب الوديان أو في الحصى الذهبي التي تعتبر مصادره الرئيسية حتى الأعوام الحديثة، وذلك بفضل عدم قابلية الذهب النوبان وثقله النوعي الكبير، ولا تزال تعطى هذه الرواسب نسبة عالية «حوالي ٢٠٪» من الإنتاج الكلي. ويوجد الحصى الغني بالذهب بالقرب من الصخر الأصلى نظرا لكثافته العالية، وما يترتب عليها من هبوط الفلز إلى أسفل في أثناء الترسيب(١). ويتراوح حجم الذهب في هذه الرواسب من مجرد أثار بسيطة إلى كتل يبلغ وزن بعضها أكثر من ٢٠٠٠ رطل، وقد تتجمع رواسب الذهب أيضا نتيجة لتفاعل الموج والتيارات على محفور تحويه بالقرب من شاطئ البحر كما في نوم (Nome) بألاسكا، حيث يستخلص الذهب من الشاطئ الحالي، ومن شواطئ

<sup>(</sup>١) الثروة المعدنية في خدمتك: للمؤلف و. جونس الدكتور محمد زكى حتحوت والدكتور أنور محمود عبد الواحد. (من مجموعة الألف كتاب) ص ٩١ – ٩٤.

أخرى قديمة ترتفع عن سطح البحر بحوالي ٤٧ إلى ٦٠ قدما.

وتعتبر عروق الكوارتز الحاملة للذهب من أكثر الخامات انتاجا، وقد تتكون هذه العروق أصلا في الأعماق الكبيرة تحت ظروف الحرارة والضغط العاليين، ومن أمثلتهما عروق الكوارتز بكولار (Kolar) في الهند.

وفى كثير من مناجم الذهب يتكون الخام غالبا من الكوارتز مع حبيبات مرئية من الذهب منتشرة خلاله، وفى مناجم أخرى يتكون المعدن على هيئة حبيبات دقيقة جدا فى معادن كبريتية مثل البرايت والأرزينوبيرايت والبيرهوتايت أو الكالكوبيرايت ويختلف حجم حبيبات الذهب فى الخامات المختلفة بدرجة ملحوظة، ففى بعض خامات الكبريتيد، قد تبلغ من الصغر درجة لا يمكن معها رؤيتها بالعين المجردة، ويمكن رؤيتها فقط فى السطوح المصقولة من الخام عند وضعها تحت مجهر ذى قوة إبصار عالية.

#### الذهب في مصر :

إن أول أو أقدم الإشارات التى دلت على استغلال الذهب فى مصر، هى تلك النقوش الموجودة على آثار الأسرة الرابعة أى منذ ٤٠٠٠ سنة ق. م، وتوضح هذه النقوش عملية استنباط الذهب. وجدير أن تذكر فى هذا المجال، أن أول خريطة عرفها الإنسان خريطة ملونة على ورق البردى محفوظة بمتحف تورين بإيطاليا، تمثل أحد مناجم الذهب فى العضر الفرعونى بالصحراء الشرقية. وهناك بعض النقوش المنسوبة للأسرة الثانية عشرة «٢٤٠٠ ق . م» تشير إلى عملية استنباط الذهب فى النوبة وتصف طريقة استضلاص الذهب من عروق المرو. وظلت عملية استغلال الذهب مستمرة طوال العصر الفرعونى حتى بلغت أوجها فى عصر الأسرة الثانية غشرة في عهد توت عنخ آمون.

وقد قام العلامة برتاوت سنة ١٨٩٤ بتحليل عينة من عقد الأميرة الفرعونية «نوب – حتب» من أميرات الأسرة الثانية عشرة، فوجد تركيبها كما يلى: ٩٤ر٨٨٪ من الذهب – ٥٦ر١١٪ من الفضة، و ٥٪ من النحاس. وليس هناك ما يدل على أن مناجم الذهب كانت تستغل في العصر الروماني رغم ما ذكر في التاريخ من أن كميات كبيرة من الذهب والفضة نقلت من مصر إلى روما بعد وفاة كليوبطرة.

ولما فتح العرب مصر، استعادت مناجم الذهب نشاطها، ولا تخلق كتب العرب من إشارات إلى تعدين الذهب في الصحراء الشرقية، فيذكر الاصطخرى، «وأما معدن الذهب فمن أسوان إليه خمسة عشر يوما، والمعدن ليس في أرض مصر، ولكنه في أرض البجة»، ويذكر اليعقوبي في كتابه «البلدان» - «ومن أراد معادن التبر، خرج من أسوان إلى موضع يقال له الضيقة بين جبلين ثم البويب، ثم البيضة، ثم بير بن زياد، ثم غديفر، ثم الجبل الأحمر، ثم البياض، ثم قبر أبي مسعود ثم وادى العلاقي، وكل هذه المواضع معادن التبر يقصدها أصحاب المطالب. ووادى العلاقي كالمدينة العظيمة به خلق من الناس وأخلاط من العرب والعجم، وبها أسواق وتجارات، وشربهم من آبار تُحفّر في وادى العلاقي، وأكثر من بالعلاقي قوم من ربيعة من بني حنيفة من أهل اليمامة، انتقلوا إليها بالعيالات والذرية... إلخ».

وفى أثناء الخمسة قرون التالية، أهملت مناجم الذهب، بل يمكن القول بأنها اندثرت، وبقيت على هذه الحال حتى أوائل القرن ١٩، فاتجهت العناية إلى البحث عن الذهب بوساطة البعوث والحملات للكشف عن المناجم القديمة، وبونت التقارير الضافية عن هذه الكشوف التعدينية، مما كان له أكبر النفع لمن جاءا بعد هؤلاء الرواد.

وفي المدة التي كانت بين ١٨٩٨ و ١٩٠٦، أدى ما عرف وجمع من المعلومات المفيدة بفضل جهود المكتشفين إلى جعل الصحراء المصرية ميدانا تتسابق فيه الشركات المختلفة التي حصلت على رخص وامتيازات عديدة، وهو أمر أدى بدوره إلى إحداث نوع من المنافسة التي بعثت في النفوس الاهتمام بمسائل التعدين في مصر. بيد أن صعوبة المواصلات وتعذّر وجود المياه، مضافا إلى استنفاذ القدماء لخام الذهب الموجود بالقرب من السطح، مما يستدعي أعمالا كثيرة النفقات قبل الوصول إلى الطبقات التي يمكن استغلالها، كل هذه العوامل قد ثبّطت من هم القائمين بأعمال الكشف والاستغلال، الأمر الذي أدى إلى زوال الاهتمام بتعدين الذهب في مصر، وما وافي عام ١٩٨٨ على نهايته حتى وقف العمل في معظم مناجم الذهب.

وفى عام ١٩٣٢، فى أعقاب خروج معظم الدول عن قاعدة الذهب، وما تلاه من ارتفاع أسعار المعادن النفيسة، فكرت الحكومة المصرية فى استغلال بعض المناجم القديمة، ولكى تُشتِّجع الباحثين عن الذهب فى اقتحام هذا المجال من جديد، فوَّلت أنظارها شطر منطقة السكرى لتبدأ فيها محاولتها الاستغلالية ولتجعل منها أنموذجا لاستغلال الذهب بالبلاد، وفعلا بدئ فى العمل عام ١٩٣٦، وتوالت بعد ذلك حركة فتح مناجم أم الروس والخجلية وأم عود

وغيرها. وقد كان لهذا النشاط أثره في تشجيع الأفراد والشركات على اختبار عدة مناجم أخرى، استغل بعضها استغلالا مريحا، ونخص بالذكر منها مناجم حوتيت والفواخير.

وأهم مناطق الذهب بالصحراء الشرقية هي:

- ١ -- سمنار الأريدية البشلوك.
  - ٢ الفواخير عطا لله السد.
- ٣ أم الروس السكرى أم غود.
  - ٤ العرجة حوتيت أم كليب.
    - ه سيجار أم شاشوية.
      - ٦ مناجم البرانية.
      - ٧ حيمر وأم جاريات.

وظل الذهب يُستخرج حتى عام ١٩٤٦ من مناجم السد والسكرى، وقد بلغ كميات ما استخرج من الذهب في عام ١٩٥٩ - ٧٧ كجم، وفي ١٩٦١ - ٢٩ كجم.

#### سوق الحلي في مصر:

تطور فن المشغولات الذهبية - أى الحلّى - فى مصر فى الخمسين سنة الأخيرة تطورا ملحوظا، ومن السهولة أن نقارن بين قطعة حلى، صنعت منذ مائة، وبين قطعة حديثة الصنع، فيتضح لنا

الفارق الجلى بينهما ولاسيما من ناحيتى دقة الصناعة وجمال الذوق. ومنعا للتلاعب في الموازين والعيار، صدر قانون رقم ١٦ لسنة ١٩٤٦ خاصا بدمغ المصوغ، ويحدد هذا القانون «المشغولات الذهبية» بأنها كل قطعة معدنية مشغولة تحتوى على الأقل على اثنى عشر قيراطا من الذهب النقى (٥٠٠ سهم أو جزء من الألف)، و«المشغولات الفضية» بأنها كل قطعة معدنية مشغولة تحتوى على الأقل على ١٠٠ جزء من الألف من الفضة النقية، و«الأصناف ذات العيار الواطي» بأنها كل صنف مخلوط يحتوى على أقل من ١٥ قيراطا معدنيا نقيا للذهب، أو على أقل من ١٠٠ جزء من الألف معدنا نقيا للفضة، وذلك علاوة على «الأصناف الملبسة» وهي كل صنف من المعدن المغطى بقشرة لاصقة من الذهب أو الفضة

وينص القانون على أنه لا يجوز بيع المشغولات الذهبية أو الفضية أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة بدمغة الحكومة أو بدمغة إحدى الحكومات الأجنبية المعترف بصحتها بقرار من وزير التجارة، كما ينص القانون على أنه لا يجوز بيع الأصناف ذات العيار الواطى أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مرقومة برقم يبين نسبة المعدن النقى الذى تحتوى عليه. وذلك بالقيراط إذا كانت من الذهب وبالأجزاء الألفية إذا

والأصناف غير المشغولة.

كانت من الفضة، وإذا لم يسمح حجمها بذلك، وجب أن تصحبها بطاقة تحمل اسم صاحب المحل وعيار هذا الصنف.

ويحدد القانون العيارات القانونية التالية للمشغولات الذهبية ٢٣٠ قيراطا ونصف قيراط أو ١٦ر٩٧٩ سهما أو جزءا من الألف،

| <b>»</b> | <b>»</b>   | ))       | ۸۷٥    | <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | 41  |
|----------|------------|----------|--------|----------|----------|----------|-----|
| <b>»</b> | <b>)</b> } | ))       | ٧٥٠    | <b>»</b> | <b>»</b> | *        | ١٨  |
| ))       | 3)         | <b>»</b> | ۳۳ر۸۳ه | <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | 1 & |
| <b>»</b> | *          | <b>»</b> | ٥      | <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | ١٢  |

وللمشغولات الفضية:

- ٩٠٠ جزء من الألف.
  - » » A..

ويجب أن يبين الإقرار المقدم بشأن المشغولات المؤلفة من عدة أجزاء ملحومة، أو يتصل بعضها ببعض. إن جميع أجزائها بما فى ذلك المادة المُسْتَعْملة للحام لا تقل عن العيار المبيّن بالإقرار، وذلك فى المشغولات الذهبية التى لا يزيد عيارها على ٢١ قيراطا، أما فى المشغولات الذهبية التى يزيد عيارها على ذلك، وفى المشغولات الفضية، فيجب ألا ينقص عيار أى جزء منها عدا اللحام عن العيار القانونى المبين فى الإقرار، وألا يقل متوسط عيار القطعة واللحام

عن العيار المذكور.

كسا ينص القانون على أنه إذا ثبت بعد الفحص أن عيار المشغولات أقل من العيار المبين في الإقرار تكسر في الحال، ومع ذلك يجوز التسامح إذا كان النقص المقدر لا يتجاوز سهما واحدا في الألف في المشغولات الذهبية، وجزءين في الألف في المشغولات الذهبية، وجزءين في الألف في المشغولات الفضية، وبشرط أن تكون دقيقة الصنع في الحالتين.

وتقوم مصلحة الدمغة بدمغ ما يصل إلى ٢٤ ألف كليو جرام من الذهب سنويا، تعرض في الأسواق المصرية. وعندما تنتهي مصلحة الدمغة من تحديد عيار الذهب في المصوغ الذي يقدمه إليها تاجر الذهب تختمه بخاتم يحمل ٣ مربعات، يحمل المربع الأول حرفا من الحروف الهجائية، ويحمل المربع الثاني رسما لطائر النورس، ويحمل المربع الثالث رقما يحدد عيار الذهب، والحرف الهجائي الذي يحمله المربع الأول يشير إلى السنة التي تم فيها عيار الذهب. فحرف «ش» مثلا هو رمز لعام ١٩٦٤، أما طائر النورس فهو رمز قديم للذهب، بينما في الفضة توجد زهرة اللوتس.

وفى المصوغات الصغيرة التى لا تتحمل الختم الذى يحمل المربعات الثلاثة، تكتفى المصلحة بختمه بخاتم يحمل مربعا واحدا «ملليمتر فى ملليمتر» عليه رقم عيار الذهب «٢٤ و٢١ و١٨ و١٤ و٩» وإذا ظهر أن عيار الذهب المقدم من الصائغ يقل ٢ فى الألف عن

العيار الذي يطلب الصائغ تحديده تقنى المصلحة بتكسير المصوغ المقدم حتى لا يتعامل به الصائغ مع الجمهور وتعيده مرة ثانية إلى التاجر لإعادة صياغته.

وتاجر الذهب يحتم عليه القانون أن يعرض للمشترى بصراحة وأمانة وزن المصوغ بالجرام ونصف الجرام وربع الجرام.

وواجب المشترى هو أن يختبر بنفسه الميزان، وأن يضحى ببضعة قروش قليلة، يدفعها «الوزان» الرسمى، من أجل معرفة الوزن الدقيق المصوغ.

قلنا إن عيار الذهب هام جدا في البيع والشراء، والتحاليل التي تجريها مصلحة الدمغة في معاملها لتحديد عيار الذهب يمكن إيجازها في ثلاث خطوات:

١- أخذ عينة نصف جرام من ذهب المصوغ المقدم.

٢- وضع هذه العينة في بوتقة خاصة تدخل في فرن تصل حرارته إلى ١٢٠٠ درجة، بحيث تمتص البوتقة كل الشوائب الموجودة في عينة الذهب.

٣- يتم وزن جزء الذهب النقى لمعرفة نسبته إلى نسبة المعدن
 المضاف إليه.

وتجرى عملية الوزن على ٣ موازين تبلغ درجة الحساسية فيها واحدا على المليون من المليجرام وكفة الميزان في حجم المليم!

والمصلحة عند تحديدها عيار الذهب المصنوع منه المصوغ تقوم بختم هذا المصوغ في أماكن مختلفة بخاتمها (۱).

ويقبل غالبية الشعب على اقتناء المصوغات المصنوعة من الذهب عيار ٢١ حيث تمثل المصوغات المتداولة من هذا العيار أكثر من ٥٠٪ من مجموع المصوغات المتداولة من العيارات الأخرى «حوالى ٩٠٠ ر ٢٦٣ ر ٢٠ كجم». ويرجع هذا الإقبال إلى رخص ما تتحمله المصوغات من هذا العيار من مصروفات الصياغة ويعرف ذهب هذا العيار بلدانته وليونته. أما عيارات ١٤ و ١٢ و ٩ فهى كثيرة الاستعمال في صياغة الهدايا الذهبية، من تحف أو سلاسل للمفاتيح أو مصنوعات خان الخليلي التي يقبل عليها السياح.

ويتحدد سعر الذهب يوميا في حي الصاغة، ومن أهم العوامل التي تؤثر في أسعاره، عامل العرض والطلب إلى جانب المخزون من الذهب الخالص، والملحظ من تتبع أسعار الذهب في الأعوام الأخيرة، أن سعره أخذ في الارتفاع المطرد منذ عام ١٩٦٠ ويبلغ متوسط زيادة السعر عن كل جرام حوالي عشرة قروش سنويا. وكان متوسط سعر الجرام عيار ٢١ عام ١٩٦٤ حوالي ٣ قرشا وهو سعر مرتفع.

وقد يتساءل المرء عن أسباب ارتفاع سعر الذهب عندنا، ولا

<sup>(</sup>١) من مقال للسيدة نادية عبد الحميد، نُشرِ في جريدة الأهرام (١٩٦٤).

سيما أن جميع العوامل التي قد ترفع سعره في الأسواق الأخرى معدومة عندنا.. والرد على ذلك هو أننا لا نستورد الذهب، وبالتالى يقتصر تموين الصاغة بما يعاد صياغته من المصوغات القديمة أو بما يعرضه بعض الأفراد من السبائك الذهبية التي كانوا قد اكتنزوها على مر السنين وطرحوها في أسواق الذهب للإفادة من ارتفاع السعر.

# الأحبار الكريمة في الحلى المصرية القديمة

عُرف صناع الحلى في مصر القديمة، منذ أيام تاريخ ما قبل الأسرات: العقيق (اليماني) والجمشت والفلسبار الأخضر والبلور الصخرى والخلقيدوني (العقيق الأبيض). وكانوا يجلبونها من الصحراء الشرقية. وقد حصلوا على الملشيت والفيروز من سيناء. أما اللازورد فكانوا يجلبونه من غربي آسيا. وقد استخدموا أيضا حجر الدم واليشم، ولسنا ندرى من أين كانوا يحصلون عليهما.

وفى أيام الدولة الوسطى، ظهر استخدام اليشب الأحمر والأخضر، ويبدو أنه جلب من الصحراء الشرقية. وعرف القهرمان منذ أقدم العصور وكذلك الجزع، أما المرجان فقد عرف استعماله حوالى القرن السابع ق . م . وقد استخدموا الصدف في وقت مبكر، ولا سيما في النوبة، بيد أنهم لم يعرفوا اللؤلؤ حتى العصر البطلمى.

وقد استخدمت تلك الأحجار في عمل التعاويذ والتمائم والجرز والحلى والجعارين، وغيرها من أدوات الزينة. وكانت معظم تلك الأحجار في تلك الأزمان تعتبر نفيسة كريمة، ولكن اليوم لا تتخذ هذه الصفة، وكان يستخدم كثير منها في تطعيم وزخرفة صناديق الموتى

وعلب الزينة وقطع الأثاث الأنيقة. وقد ذكر المؤرخ والعالم الطبيعى «بليني» الروماني نحو ثلاثين من أنواع تلك الأحجار التي حصل عليها من مصر وأثيوبيا.

#### - ١ - العقيق اليماني والجزع:

كان يكثر في مصر القديمة في شكل حصى، وكان يعثر عليها مختلطا بأحجار مختلطة بالشيب والخلقيدوني في منطقة رأس وادي أبو جريدة في الصحراء الشرقية. وأقدم الأزمنة التي استخدم فيها الجزع البقراني هو عصر الأسرة الثانية والعشرين، ويمكن القول إن تلك الأحجار التي ذكرناها هنا استخدمت في صناعة الحلي في عصر تلك الأسرة، وعلى أيام الإغريق والرومان في مصر. وقد وجدت حصوات العقيق وخرزه في مقابر ما قبل الأسرات، كما عثر على خرزات من الجزع تنسب إلى ذلك العهد. وأقدم تاريخ معروف لاستعمال جزع العقيق هو عهد الأسرة الثانية والعشرين وربما التاسعة عشرة(۱).

#### - 2 - الجمشت :

م عُرف في صناعة الخزر والقلائد والأساور، كما صنعت منه

<sup>(</sup>١) سليم حسن : مصر القديمة جـ ٢ ص ١٧١.

الجعارين. وقد وصلت إلينا أقراط تنسب إلى الأسرة الأولى، صنعت خرزاته من الجمشت، ثم شاع استخدامه فى خلال الأسرة الثانية عشرة ولا سيما على أيام الدولة الأولى «الإمبراطورية»،

وقد اكتشف مصنع قديم للجمشت بالقرب من جبل أبودبيبة في منطقة سفاجة بالصحراء الشرقية، وكان يعثر عليه في فجوات الجرانيت الأحمر، كما أنه وجد في مصنع آخر له على بعد نحو عشرين ميلا جنوب شرقي أسوان وفي أبي سمبل.

# - 3 - الزبرجيد "الزمرد المصرى"

عرف الزبرجد نو اللون الأخضر، وكان يعثر عليه في بعض تلال البحر الأحمر. وقد اكتشفت عدة أماكن لصنعه، وربما نسبت إلى العهد اليوناني الروماني، وقد ورد ذكر هذه الأماكن فيما كتبه «سترابو وبليني». ومن المؤكد أن الزمرد المصرى لم يعرف استخدامه في مصر قبل العصر البطلمي وقد عثر العالم «اميرى» بين ما اكتشفه في حفريات قسطل في بلاد النوبة على قطعات كبيرة من الزبرجد مع الحلى الفضية.

# - 4 - **المرجان** :

وجد المرجان بأنواعه عند ساحل البحر الأحمر، وقد اكتشف

العلامة «بترى» مقادير وفيرة فى نيشة وأدفينا. ومن المرجان نوع على شكل الأنابيب عند ساحل البحر الأحمر. وفى المتحف الجيولوجى بالقاهرة عدة أنواع وجدت بالقرب من ذهب «شرق سيناء على خليج العقبة». وقد شاع استعمال المرجان فى مصر القديمة منذ عهد البدارى وعصر ما قبل الأسرات، وكذلك عثر على هذا النوع من المرجان الأنبوبى الشكل فى مقابر بلاد النوبة التى يرجع عهدها إلى عصر الدولة القديمة.

# - 5 - اليشم أو حجر الجاد:

عُثرِ على عدة نماذج في الحفائر المصرية القديمة، ومنها رأس بلطتين، يرجع عهدها إلى ما قبل الأسرات وخاتم في مقبرة توت عنخ آمون وقد ذكر الأستاذ سليم حسن، أنه عثر على نوعين من اليشم أحدهما اسمه «نفريت» أو اليشم الحقيقي، والثاني شبه اليشم ولا يمكن تمييز هذا النوع الحقيقي إلا بالتحليل الكيمائي، وكلاهما لونه أبيض أو رمادي أو أخضر.

#### - 6 - حجر اليصب (Jasper):

عرف النوع الأحمر منه في مصر القديمة في الخرز والتعاويذ وفي صناعة تطعيم الحُلى وعمل الجعارين وأدوات أخرى ، وقد عثر على قطعتين من إناء مُفَلَّطَح من اليصب الأحمر، يرجع عهدها إلى الأسرة الأولى.

أما اليصب الأخضر، فقد عُثر على أشياء منه ترجع إلى عهد الأسرة الرابعة. وقد وصلت إلينا عدة جعارين، تنسب إلى الدولة الوسطى، واليصب الأحمر هو الذي كان يستعمل في مصر قديما لصناعة الخرز والتعاويذ.

# - 7 - الزبرجد الأصفر ( Peridot ):

يميل هذا النوع من الزبرجد إلى الخضرة الفاتحة، وهو من أسرة حجر الزيتون ( Olivine ). ويوجد في جنزيرة القديس يوحنا الملاصقة لساحل البحر الأحمر الغربي وقد يكون هو الذي أطلق عليه سترابو وبليني «التوباز». وقد عثر على جعران ينسب إلى الأسرة الثامنة عشرة من الزبرجد الأصفر (۱).

#### - 8- الفيروز (Turquoise)؛

إن لون هذا الحجر أزرق سماوى وبعضه أزرق، يميل إلى الخضرة، وسبب ذلك ما يوجد فيه من أثر لمركبات النحاس الزرقاء.

Flinders Petrie: Scarabs and Chlinders with names, (1) P.8.

وكانت أهم مناجم الفيروز في مصر القديمة في سيناء بوادي المغارة وسراييت الخادم، حيث عثر فيهما على بعض مخلفات الصناعة. وقد استخدم الفيروز في الحلى منذ أقدم عصور مصر، ووجدت حلى مصنوعة منه تنسب إلى الأسرة ٤ بمقبرة هيريس بالجيزة. وعلى أيام الأسرة ٢٢ شاع استعمال الفيروز، ووجدت منه حلى كثيرة في دهشور. ووجد كذلك في مقادير صغيرة في حلى مقبرة توت عنخ أمو، منها جعران نو لون أزرق وحليتان للصدر لونهما أزرق يميل إلى الخضرة (١).

# - 9 -حجر الدم والعقيق الأحمر:

حجر الدم من أسرة الخلقيدوني، وهو أمر شفاف قليلا، وسبب حمرته وجود مقدار قليل من أكسيد الحديد فيه. كان يوجد بكثرة على شكل حصى في الصحراء الشرقية. وقد استعمل كثيرا منذ عصور ما قبل الأسرات لعمل الخرز والتعاويذ ولتطعيم الأثاث والمجوهرات، وقد قلد في أيام الدولة الحديثة وفي كثير من الأدوات التي عثر عليها في مقبرة توت عنخ آمون.

وحجر السرد «العقيق الأحمر» من أنواع حجر الدم غامق اللون

U. Loret: La turquoise chcz Les anciens Egytiens. (1) Lemi, I 1928, p. 99 - 114.

وبعض أنواعه تميل إلى السواد، وكان يستعمل قليلا منذ عصر ما قبل الأسرات وما بعده (۱).

### - ١٥ - العقيق الأبيض أو الخلقيدوني:

عندما يوجد نقيا يكون لونه أبيض أو أبيض رمادى فيه بعض الزرقة وقد يبدو هذا الحجر بألوان عدة، ولكل لون اسم خاص. ويوجد في مصر في وادى صاغة وفي وادى أبو جريدة في الصحراء الشرقية وفي الواحة البحرية في الصحراء الغربية وكذلك على مسافة أربعين ميلا إلى الشمال الغربي من أبو سمبل وفي الفيوم، وقد استعمل أحيانا في مصر القديمة لعمل الخرز والجعارين والدلايات، ويرتد استعماله إلى عصر ما قبل الأسرات.

### - ١١ - حجر الأمزون أو الفلسبار الأخضر:

وجد هذا الحجر بكميات قليلة في جبل مجيف بالصحراء الشرقية، وقد استعمل في عمل الخرز منذ العصر الحجرى الحديث، واستعمل كثيرا في أيام الأسرة ١٢، كما عثر عليه في مجموعات حلى دهشور واللاهون، وكان يُظن أنه الزمرد.

<sup>(</sup>١) سليم حسن : مصر القديمة ، جـ ٢ ص ١٧٣.

#### · 12 - حجر سيلان :

إن اللون الذى استخدم فى مصر أحمر قاتم أو أسمر مائل إلى الحمرة شفاف قليلا، ويوجد بكثرة فى أسوان بالصحراء الشرقية وفى سيناء. وقد استعمل حجر السيلان لعمل الخرز منذ عصر ما قبل الأسرات.

#### - 13 - اللازورد:

لونه أزرق قاتم، يتخلله أحيانا بقع أو عروق بيضاء، وأحيانا نقط صنفراء دقيقة تبدو كأنها حبيبات من الذهب.

وكان يستعمل اللازورد في مصر منذ مصر ما قبل الأسرات<sup>(۱)</sup> وما بعده لصنع الخرز والتعاويذ والجعارين والأشياء الدقيقة الأخرى، وكذلك لتطعيم المجوهرات وبخاصة في أيام الدولتين الوسطى والصديث. وقد ذكر الإدريسي أنه يوجد في الواحات الخارجة بالصحراء الغربية<sup>(۱)</sup>.

T. Prehistoric Egypt. P. 44. (1)

<sup>(</sup>٢) سليم حسن : مصر القديمة، جـ ٢ ص ١٧٧.

## أنواع الحكى الذهبية

عرف كثير من أنواع الحلى، فمنها أقراط الأذنين، وحلى الأنف، والقيادات، والدلايات والعقود، وأسياور اليدين والخواتم والمشابك والخلاخيل، بالإضافة إلى التيجان والسلاسل والأزرة.

#### الخواتم:

استخدم الناس ذكراً وأنثى خواتم الأصابع منذ أقدم العصور فى جميع بلدان العالم. وكان يعتبر من حسن النوق أن يقتصر على خاتم واحد، وفى الوقت ذاته كان بعض الناس يزينون أصابع أيديهم بكثير من الخواتم! كانت تلبس الخواتم لمجرد التحلى والزينة، كما أنها استخدمت أيضا رمزاً للخطوبة أو علامة للنفوذ والسلطان. واتخذ الخاتم أشكالا عدة، فمنها الساذج الذى صنع على شكل حلقة من المعدن أو من الحشائش المجدولة. ومنها الأنواع المعقدة التى اتخذت أشكال رؤوس الحيوان أو صورة إنسية. ومنها ما ثبتت فيها الأحجار الكريمة كالماس أو الياقوت أو الزمرد وغيرها. وعلى العموم، فقد بذل الصايغ غاية مهارته، فأبدع وأجاد فأنتج آلاف الأنماط الجميلة التى دلت على حسن نوقه وحبه للابتكار تلبية لرغبات

العملاء. وليس بخاف أن الخواتم المصنوعة من الخزف الملون عرفت في مصر القديمة (١).

وقد عثر على عدد كبير من الخواتم الذهبية صاغها المصريون القدامى والقبارسة، ولعل أكثر ما وجد منها فى مصر، ينسب إلى الأسرات أ و ٢٠ و ٢١ «حوالى ١٣٥٠ – ١٠٠٠ ق. م» والمعروف حتى الآن أن من أقدم ما عثر عليه من الخواتم المصرية، وجد فى إحدى مقابر الجيزة، وقد احتوت عليه مجموعة آبوت فى نيويورك. وقد نقش على هذا الخاتم اسم خوفو مشيد الهرم الأكبر. وقد احتوت أيضا مقبرة توت عنخ آمون على مجموعة جيدة من الخواتم الذهبية.

وهناك عدة خواتم تاريخية، ارتبطت بأحداث هامة، نذكر منها على سبيل المثال: خاتم الملكة اليزابيث الأولى. وخاتم الملكة حتشبسوت «حوالى ١٥٠٠ ق. م» وخاتما اسكندر الأكبر «٢٢٦ – ٣٥٦ ق. م»، وكان أحدهما للملك داريوس الثالث، وخاتم يوليوس قيصر، وخاتم شكسبير، وخاتم الملك جيمس الثانى «١٦٣٣ – ١٦٣٣ وخاتم البابا كليمنت السابع «١٤٨٠ – ١٥٣٤» الذى صنعه له بينفنوتو شللينى أعظم فنانى عصر النهضة فى إيطاليا (شكل ١). وقد حل الخاتم فى الشرق محل التوقيع، وهو الذى يكسب الوثيقة

<sup>(</sup>١) بعض هذه الخواتم نقشت عليها أسماء أصحابها، ونذكر منهم على سبيل المثال أمينوفيس الثالث والرابع وامينميس، وكان معظمها زرقاء اللون.

صفتها الشرعية حتى واو كان موقعا عليها باليد، ويستعمل الخاتم أيضا في ختم متاع الفرد دلالة على ملكيته له كالكتب وأغلفتها. ولدينا شواهد كثيرة على استعمال الأختام في الشرق ترجع إلى عهود موغلة في القدم، فقد أعطى فرعون مثلا خاتمه إلى يوسف دليلا على السلطة المخولة له «سفر التكوين، الاصحاح ٤١، الآية دليلا على السلطة المخولة له «سفر التكوين، الاصحاح ٤١، الآية

وقد ذكر هيروبوت، أن كل بابلى كان يحمل خاتما، ويؤيد هذه الرواية ما وصل إلينا من أختام تنتسب إلى أرض الجزيرة في العصور القديمة. ومعظم هذه الأختام إسطوانى الشكل، ولا يزال باقيا إلى اليوم عدد كبير من أختام العصر الساسانى. وقد خلف لنا أيضا الحميريون في جنوب بلاد العرب نماذج متعددة من الأختام وقد جاء في صحيح البخارى(۱) أن النبى رغب في أن يرسل كتبا إلى ملك الروم فقيل له: إنهم لا يقرعون كتابه إلا إذا كان مختوما، فاتخذ له خاتما من فضة نقش عليه «محمد رسول الله»، ويقول المسعودي أنه اتخذ هذا الخاتم في المحرم سنة ٧ هـ، وكان النبي يضع خاتمه في يده اليمني. وقد توارث خلفاء النبي خاتمه، واستخدموه إلى جانب أختامهم، وظلت الحال على ذلك حتى عهد الخليفة عثمان، فأضاع خاتم النبي في بئر عند رأس أو في بئر زمزم، أو في نهر

<sup>(</sup>۱) طبعة بولاق ۱۲۹۱، جـ ۷ ص ٤٨

دجلة بالقرب من الموصل في روايات أخرى<sup>(١)</sup>.

وأقدم ما عرف من أختام المسلمين هو خاتم عمرو بن العاص والى مصر، وكان على شكل ثور. ولدينا من آثار هذا العهد أيضا أختام عربية أخرى عليها رسوم حيوانات، ولكن سرعان ما تجنب المسلمون نقش رسوم الكائنات الحية على أختامهم، وإن كنا رأينا الوالى قرة بن شريك كان لا يزال يتخذ في عام ٨٨ هـ / خاتما عليه رسم ذئب. وقد أصبحت أختام أبى هائم بن يحيى، وراشد بن خالد صاحب بيت المال «المعتمد على الله» من الأختام المألوفة، ولدينا خاتم مشهور من مصر هو خاتم الجابى ناجد بن مسلم، وقد نقش عليه اسمه باللغتين العربية واليونانية، وظهرت الأختام ذات اللغتين مرة أخرى في سورية وآسيا الصغرى خلال القرن العاشر.

واستخدمت الأختام عند الترك، ويرجع حفارو الأختام في استانبول تاريخ فنهم إلى عهد الخليفة عثمان، ويقولون إن أول حفار كان يدعى محمد الحجازى، وقد حفر هذا الرجل أختاما لعثمان وعلى عليهما اسماهما مشفوعة بالكنية عبدالله. أما الأختام فكانت من الفضة وفصوصها من حجر الدم(٢).

وقد كان للسلطان العثماني ثلاثة أختام مختلفة الحجم جميعها

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف الإسلامية

<sup>(</sup>٢) دائرة المعارف الإسلامية

من الزمرد المركب على الذهب، وعليهما كتابة واحدة هى الطغراء، وعبارة دينية مأثورة. والخاتم الأول صغير الحجم يحمله السلطان دائما، وهو يناوله إلى كاتب سره عند الحاجة. والثانى أكبر من الأول بقليل، وكان في عهده أمين الحريم. يستخدمه في الأمور المتعلقة بالحريم. أما الخاتم السلطاني الثالث فهو خاتم الدولة، وكان في عهد الصدر الأعظم. وكان لدى كل رئيس مصلحة حكومية خاتمه الخاص يستخدمه في الشئون الخاصة بمصلحته.

ولم تكن العادة بأن يضع علية القوم الأختام في أصابعهم، فقد كان لكل عظيم من رجال الدولة «سهر دار» يثق به يحمل خاتمه في كيس صغير في جيب قميصه، ويقدمه له عند الحاجة مغموسا في المدد أو نظيفا إذا كان الشمع هو المستعمل في الختم، وأشهر الأختام السلطانية، خاتم السلطان مصطفى الثامن (عام ١١٠٦ هـ/١٩٤ م) وقد عُثر عليه في ساحة معركة زنتة «١٦٩٧» وهي المعركة التي قتل فيها الصدر الأعظم الماس محمد باشا وكان يحمل هذا الخاتم. وقد كان منقوشا على خاتم سنان باشا الكبير الذي ولي الصدارة العظمي في تركيا خمس مرات، العبارة التالية: «يارب يا واسع الرحمة إغفر لعبدك سنان بن على»

#### التاج:

وهو حلية مستديرة لزينة الرأس؛ ورمز السلطان، واستخدام التاج رمزا لرتبة الملك تقليد قديم في الشرق والغرب، عرفه ملوك مصر واليونان والرومان وقد تنوعت أشكاله. وفي أشهر التيجان التاريخية تاج لمارديا الحديدي المحفوظ في مونزا بإيطاليا، وتاج شولمان المحفوظ في فينيا، والتاج المقدس القديس ستيفان المجرى. وأما تيجان انجلتر القديمة فقد نسفها كرومويل في أعقاب توليه الحكم. وللحكام البريطانيين تاجان: تاج ادوارد صاحب الاعتراف أو صورة تقريبية منه، ويستعمل هذا في مراسيم التتويج، والتاج الحكومي الإمبراطوري ويحمله الملك عندما يغادر كاتدرائية «ويست منستر» وفي المناسبات الهامة، وهذا التاج بمجوهراته والصواجان محفوظة في برج لندن. ويعرف تاج البابا المنتث باسم

والتاج لقب فارسى معرب وهو بالفارسية القديمة «تك»، ويبدو ملوك الفرس القدماء فى المنمنمات لابسين تيجانا، وعرف العرب التيجان لأول مرة قبل الإسلام، ثم لم يستخدمها ملوكهم بعد الإسلام؛ وكان التاج من خصائص اليمن ولعله من بقايا العلاقات القديمة التى كانت بين اليمن والحبشة. ولم يعرف المسلمون التاج الملكى كما عرف عند الملوك المسيحيين : وقد اعتادت العروس يوم

زفافها على أن تضع فوق رأسها «تيارا» مرصعة بالأحجار البراقة.

#### الأقراط:

لبس الأقراط في الأذن عادة قديمة جدا عرفها الشرقيون. انتقلت من آسيا موطنها الأصلى إلى أوروبا عن طريق آسيا الصغرى، وعرفها العرب وانتقلت، بواساطتها إلى أسبانيا وصقلية، وكان الجرمان والغالة القدماء ذكورا أو نساء يضعون الأقراط في آذانهم. وكان ذلك يتطلب أحيانا ثقب شحمة الأذن أو الاقتصار على تثبيت القرط فيها. ويتخذ القرط عامة إما شكل حلقة بسيطة أو دلاية صغيرة. وفي كثير من الأحيان تطى بقطعة من الأحجار الكريمة كبيرة أو صغيرة. وقد تفنن الصانع فأخرج آلافا من الأنماط المتنوعة الأشكال: (شكل ٢)

#### السلاسل الذهبية

واتخذ الإنسان من السلاسل المعدنية، وأهمها الذهبية حلية يتحلى بها، لقد طيع الصايغ المعادن وصنع منها سلاسل الحلية، وتناولها الرجل والمرأة، كل منهما حسب نوقه، فحلى بها ملابسه الأنيقة، أو أحاط بها عنقه، أو جيده، أو ذراعه أو يده! وعرف الصائغ كيف يرصعها بالأحجار الكريمة بعد صقلها وإعدادها، فأصبحت

تحفة رائعة، ولا سيما بعد أن تعددت أشكالها وأنماطها. وتنتهى أطراف السلاسل بالخطاطيف أو الحلقات للتأكد من تثبيتها، فلا يفقدها أصحابها، كما هو الحال في القلائد والأقراط وسلاسل الساعات.

#### العقود (القلائد)

وأقبلت المرأة على استخدام العقد لتزين بها رقبتها، لقد عرفت العقود كذلك منذ القدم. وقد يكون العقد بسيطاً أو قد يحتوى على دلاية جميلة. والعقد عند بعض الشعوب يكون بسيطاً جداً، يشتمل على قطعة من الجنط المتينى، يمر فى ثقوب عدد كبير أو صغير من القطع المعدنية على شكل حلقات، أو قطع متناسبة الأشكال من الأحجار. ويتخذ العقد أنماطاً كثيرة، فمنها ما يقتصر على الذهب، ومنها ما يرصع بالأحجار الكريمة. وتتألف العقود من عدة صفوف متشابكة أو مستقلة. وقد طغت فى هذه الأيام موضة العقود المصنوعة من الأحجار الصناعية الملونة أو اللؤلؤ الصناعى. وقل المحنوعة من الأحجار الصناعية الملونة أو اللؤلؤ الصناعى. وقل

#### الدلاية (Pendant)

تعتبر الدلايات من أجمل أدوات الزينة وقطع الطي، يعرفها

الطفل منذ ولادته، وتتخذ أشكالا ساذجة وأخرى رائعة وهذه الأشكال كثيرة جداً، فمنها ما هو على شكل الهلال أو النجم أو الصليب أو الصليب والهلال معاً. ومنها ما يتألف من آية قرآنية أو عبارة دعائية. أو شكل حيوان، أو قفل صغير أو حدوة الفرس! ومن الدلايات أنواع ذات أشكال معقدة تثبت فيها الأحجار الكريمة كالماس والفيروز والزبرجد! وقد تفنن الصائغ في إنتاج أنماط كثيرة يحار الإنسان في اختيار واحدة منها لعزيز لديه (شكل ٤)

#### الأساور

يقتصر استخدامها اليوم على المرأة. وكان الرجل في العصور القديمة يستخدمها كذلك ولكن بطل ذلك الآن. كان يزين بها ذراعه أو ذراعيه!

وأبسط الأساور ما كان على شكل حلقة معدنية تستدير أو تلف حول المعصم ويسهل تحركها، وتكون هذه الحلقة إما مغلقة أو يمكن فتحها وغلقها حسب رغبة المرأة. وقد تكون هذه الحلقة من السلك المجدول واتخذت الأسورة عدة أشكال، عرف منها ما انتهى طرفاه برأس حيوان أو رأس ثعبان مثلا أو غزال أو وحش كاسر. وصنعت الأساور على شكل صفائح سميكة أحياناً نقشت عليها رسوم رمزية أو هندسية ويحلى بفصوص الأحجار الكريمة (شكل ٥).

#### الخلخال (حلية الساقين)

حلية يختص بها الشرق، تعرفها المرأة جيداً في معظم البلاد الأسيوية والأفريقية، والخلخال قطعتان مستديرتان من المعدن: النحاس أو الفضة أو الذهب، وتنتهى واحدتهما بقطعتين كرويتين، ويثبت في الخلخال بعض الجلاجل الصغيرة فتحدث صوتا رنانا في أثناء السير، يستلفت اهتمام المارة. وتتباهى النسوة في بعض ولايات الهند وباكستان بتزين سيقانهن بعدة خلاخيل يضعنها الواحد فوق الآخر، فتحدث عند السير رنينا منسجما قد يكون مقبولا عند بعض الناس، ومن الملاحظ أن عادة لبس الخلخال بدأت تنقرض في كثير من المدن العربية، بيد أن الريفيات لا زان يعرفن الخلخال في كثير من المدن العربية، بيد أن الريفيات لا زان يعرفن الخلخال

# الحُلى في مصر القديمة

بلغ المصريون القدامى منذ الأسرة الأولى مستوى رفيعا فى النقش على الأحجار الكريمة. وكانت أولى مبتكراتهم قطعا على شكل إسطوانى.

ولما تقدمت الحضارة في وادى النيل شغف الرجال والنساء على السواء بالحلى والزينة فكانوا يزينون بالأحجار الكريمة أعناقهم وصدورهم وأذرعهم ومعاصمهم وأرساغهم، حتى إذا ماعم الرخاء البلاد، وزاد ثراء أهلها بما جاءها من خراج أملاكها في آسية، ومن أرباح تجارة بلدان البحر المتوسط، أصبح التزين بالجواهر هواية المصريين لا تخص الطبقات الموسرة وحدها، فكان لكل كاتب أو تاجر خاتمه المصنوع من الفضة أو الذهب، ولكل رجل خاتم في إصبعه ولكل امرأة قلادة تزين عنقها، وكانت هذه القلائد من أنماط لا عصر لها يشهد بذلك ما تراه منها اليوم في متاحف الآثار والفنون، فمنها مالا يزيد طوله على بوصتين أو ثلاث بوصات ويبلغ بعضها طوله خمس أقدام، ومنها ما هو سميك ثقيل، ومنها «أجمل مخرمات مدينة البندقية خفة ولينا».

وقد أوضحت السيدة مرجريت مرى في كتابها «مصر ومجدها

الغابر» أن صناعة الحلى الذهبية في مصر القديمة تطورت خلال عدة عصور متتالية كما يلي (١)

#### العصر الأول لصناعة الحلى الذهبية:

بلغت صناعة الذهب في مصر القديمة مستوى رفيعاً يتمثل في جمال رسمها ورقة فنها. وقد بدأ عمل الصياغ القدماء منذ أن بدأ تاريخ الأسرات في وادى النيل، فإن الأساور الأربع التي عثر عليها في مقبرة الملكة «زر» هما أول ما يطالعنا عن مهارة صانع الحلى المصرى لذلك كانت لها أهمية في تاريخ تلك الصناعة الجميلة، وهي في مجموعها عبارة عن وحدة منسجمة من الذهب والفيروز واللازورد وحجر الأمشست البديع، نسقت أجزاؤها تنسيقا بديعاً.

فإذا انتقلنا إلى حلى الأسرة السادسة «٢٠٠٠ ق م» لشاهدنا السلاسل الذهبية التي ربما صنعها الأجانب وكانت تستعمل كالأزرة في الملابس،

ومنذ حوالى الأسرة التاسعة إلى ما بعدها اتخذ المصريون أشكال الجعارين أو بعض الأشكال المشابهة. أما الموضوعات التى أخنوا حفرها على الحجارة فكانت تمثل الرموز والكتابات والزخارف. وأحيانا بعض العناصر أو المعبودات.

<sup>(</sup>۱) مرجریت مری – مصر ومجدها الغابر- ترجمة محرم کمال ص ۲۹۹ – ٤٠٤

ومع أنه من الناحية التاريخية أمدتنا تلك الجعارين بفائدة كبرى وقد عثر عليها بوفرة في كثير من المقابر المصرية، غير أنها تعتبر من الناحية الفنية ثانوية إلى حد ما. ولو أن القليل منها بلغ فيها الفن مستوى الجودة، وقد استخدم المصريون في صناعتها المرو بأنواعه والكارينليان والأمشست والجاسبار .. إلخ(١).

#### العصر الثاني:

والعصر التالى لصناعة الحلى الذهبية هو فى أثناء حكم الأسرة الثانية عشرة، ويدل ما عثر عليه فى دهشور واللاهون على ما كانت عليه الحلى الملكية فى هذا العصر الزاهى، ويعتبر هذا العصر القمة فى الإبداع الفنى فى صناعة الحلى.

وأهم ما تضمه حلى دهشور ثلاث قلائد وتاجين وأساور بمشابك مطعمة وأحزمة من الودع ورؤوس أسود من الذهب وعقود من حبات الخرز.. إلخ وتدل تلك القِلائد على كمال ممتاز في الصناعة.

وترجع إحدى تلك القالائد إلى علهد سنوسرت الثالث وهي مصنوعة من لويحة سميكة من الذهب وأهم ما فيها اللوتس المائل وقد ربط إلى جناح العقاب وذيل الأسد.

<sup>(</sup>۱) مصر ومجدها الغابر - ص ۳۹۹ - ۲۰۱.

أما التاجان فيختلف أحدهما عن الآخر اختلافا تاما في رسمهما. وأجملهما هو تاج الأميرة خنوميت الذي صنع ليشبه إكليلا من زهور أذان الفار، توصل الصانع إلى عمله بصنع زهور ذات خمسة فروع من الفيروز تتوسطها قطعة صغيرة من العقيق الأحمر ونظمت هذه الزهور في أسلاك رفيعة ذهبية تمسكها حلية تتكون من أربع زهور لوتس موضوعة بشكل الصليب.

وعلاوة على ذلك هناك حليتان رائعتان للصدر (Pectorals)
من الذهب المطعم بالعقيق الأحمر واللازورد والفيروز وعليهما إسم
سنوسرت الثالث وأمنحت الثالث «الأسرة الثانية عشرة».

أما مجموعة حلى اللاهون فتتبع نفس الطراز الدهشورى فما عدا التاج، وهو يتكون من شريط دائرى من الذهب، يلتف حول الرأس وتحليه وريدات مطعمة بأحجار ملونة تشبه قلائد دهشور وتوجد فى الخلف زهرة لوتس من الذهب تخرج منا ريشتان من الذهب هما رمز آمون: وتنسدل ثلاثة أشرطة إلى أسفل، إثنان على جانبى الوجه والثالث إلى الخلف، ويمكن فك التاج إلى أجزاء توضع فى حييز صغير السفر مثلا، فإن الأشرطة مشبوكة بخطاطيف والريش وزهرة اللوتس موضوعة فى فجوات أو ثقوب ويمكن إخراجها منها كما أن الوريدات يمكن إخراجها والشريط الذى حول الرأس يمكن فكه من الوريدات يمكن إخراجها والشريط الذى حول الرأس يمكن فكه من الجمال

والفن فإنها تشبه ما عثر عليه في دهشور (شكل ٨).

#### العصر الثالث:

أضحت الأقراط في عهد الأسرة الثامنة عشرة حلية لا غنى عنها. فكان لكل شخص أن تخرق أذنه لتحلى بقرط، ولم تختص بالأقراط النساء والفتيات، بل كان يتحلى بها أيضا الرجال والفتيان. وكان الرجال والنساء على السواء يزينون أجسامهم بالأساور والخواتم والأنواط والقلائد من الخرز وانحجارة النفيسة.

إن حلى وجواهر هذه الأسرة الجليلة الشأن لتتمثل خير تمثيل في مجموعة توت – عنخ – أمون الفريدة، التي تشاهد في أبهاء المتحف المصرى في القاهرة. إنها لتوضح في أكمل صورة كل دقائق فن صانع الحلى والجوهر – وهي تدل على مدى البراعة والنوق الفني والإتقان التي وصل إليها الفنان المصرى القديم – إن مشاهدة قطعة واحدة منها عندما نقف أمامها مأخوذين، لتبعث فينا روح تقدير التراث الفني القديم – إن لم تكن شاهدتها بعينيك فارجع إلى وصفها الدقيق في المراجع الأصلية.

وبتنفق كلمة علماء الآثار على أن مجموعة جواهر الملكة أع حرتب «حوالى ١٥٧٠ ق . م» من الأسرة الثامنة عشرة تشبه حلى الأسرة ١٢ (شكل ٩)

أما حلى الأسرة التاسعة عشرة فهى على وجه عام تقليد ثقيل غير دقيق للصناعة الجميلة الخاصة بالأسرة الثانية عشرة. ومع ذلك فإن الملكة «تا أوسرت» التى تولت الحكم عند نهاية الأسرة كانت تملك تاجا جميلا على شكل إكليل من زهور الشقيق الأصفر وفيه ذهب الزهور يختلف من الأصفر الفاتح إلى القرمزى (شكل ١٠).

وتعسرض اليوم حلى هذه الملكة بدار الآثار المصرية «أرقام ٩١٩٢ – ١٩٩٩».

ومن أهم حلى هذا العصر ، تلك المجموعة النفيسة التي اكتشفها العالم مونتيه في تانيس «١٩٤٠ / ١٩٣٠» في عدة مقابر ملكية أهمها حلى الملك بسوسينس «الأسرة » وأمينما بيت وأوسركون الثاني وشيشنق الثالث من ملوك الأسرة الثانية والعشرين « ٩٥٠ – ٧٣٠ ق م» وبعض قطع هذه المجموعة تشبه في أناقتها وطرافتها حلى الملك توت عنخ آمون. وتعرض اليوم في دار الآثار المصرية.

#### العصر القديم المتأخر:

تتسم حلى هذا العصر بعدم الدقة والثقل، ولا يبدو فيها من إتقان الصناعة الحقة إلا القليل .. وفي عصر البطالمة انتشرت السلاسل ذات الرسوم والأشكال المختلفة. وبعض الأساور التي تنسب إلى العصر البطلمي جيدة من حيث الشكل. وهناك في متحف فيتز ويليام ( Fitzwilliam ) بكامبردج بعض القطع الذهبية من العصر المتأخرة.

وفى العصر البطلمى أنشئت مراكز جديدة لصناعة الذهب، يدل على ذلك الأوانى والحلى الذهبية التى عثر عليها فى أماكن مختلفة منها طوخ ومنديس فى الوجه البحرى، وترجع إلى القرن الثالث قبل الميلاد، وبعضها من نمط مصرى وبعضها من نمط إفريقى وأخرى من طراز إغريقى – فارسى.

لقد تقدمت صناعة الحلى في عصر البطالمة تقدما كبيرا، وأسهم في ذلك المصريون والإغريق، وكان شأن الإغريق في مصر كشأنهم في أي بلد آخر اتصلوا به بأساليب الحضارة الرفيعة وقد اقتبسوا أولا فن الصناعة الوطنية، وتعلموا ما لم يكونوا يعلمونه، ثم أخنوا بعض المظاهر والأساليب الزخرفية، حتى استطاعوا صبغ كل ذلك بالصبغة الإغريقية .

فإذا انتقلنا إلى العصر الروماني. لوجدنا صناعة الذهب قد استمرت، كما انتشر استعمال العملة الذهبية أيضا حتى الواحات الغربية، حيث ازدهرت تلك الصناعة بها، ويشهد على ذلك ما وجده المنقبون من أقراط ذهبية على شكل عناقيد الكرم أو غير ذلك من القرن الرابع للميلاد بالواحات البحرية.

#### روانع الحلى الذهبية في دار الآثار المصرية

كان مرييت عميد الأثريين في مصر هي أثناء القرن التاسع عشر أول من بدأ في تأليف مجموعة الحلى والجواهر عام ١٨٥٩. وكانت نواتها الأولى تلك المجموعة الرائعة التي اكتشفت في تابوت «اعج حتب» الأولى Hotep في مدينة طيبة، وقد عثر عليها أولا منقبون من البدو وقبض عليهم مدير قنا وقتذاك، ثم تمكنت مصلحة الآثار المصرية من الاستيلاء على معظمها. وفي عام ١٨٧١ عثر على مجموعة فاخرة من الأواني الفضية في منديس. ومنذ عام ١٨٨١ - ١٨٨٨ نمت هذه المجموعة بما أضيف إليها من بدائع الحلى التي وجدت مع الموميات الملكية.

وفى عام ١٨٩٤ اكتشفت على مقربة من هرم دهشور المبنى باللبن طائفة نفيسة من جواهر الأسرة الثانية عشرة فى مقبرة إحدى الأميرات الملكية، وتبع ذلك بعد قليل مجموعة أخرى جميلة عثر عليها

فى مقبرة للملك «حور» الأسرة الثالث، عشرة لم تمتد إليها أيدى اللصوص من قبل، وأعقبتها طائفة أخرى من حلى الأسرة الثانية عشرة عثر عليها فى مقابر أسرة أمنحعت الثانى وأضيف إليها بعد ذلك حلى أقدم عهدا ثم اكتشفت فى عام ١٩٢٣ ضريح الملك عنخ آمون الذى احتوى على أجمل وأكبر مجموعة من الحلى والمجوهرات عثر عليها فى كل مراحل التاريخ القديم.

1- ففي مقابر الأسرة الأولى بأبيدوس «أم العقاب» عثر على أربعة أساور من الذهب والفيروز أثبت أن فن الصياغة وصل إلى درجة عظيمة من الرقى، ومنذ ذلك الوقت لم ينقطع تيار الأكتشافات الرائعة. ثم زاد قدر هذه المجموعة بما عثر عليه في مقابر سقارة وطيبة واللاهون والجيزة وتلال شرق الدلتا، حتى صار لا يضارعها اليوم مجموعة حلى أخرى في العالم، «وأرقامها ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ بالمتحف المصرى».

٢- نطة من الذهب تنسب إلى الأسرة الرابعة «رقمها ٤٠٠٤
 بالمتحف المصرى»

٣- رأس صنقر من الذهب بديع الصنع، وعيناه من حجر الأبسديان، وكان جسم هذا الطائر من النحاس الأحمر، وهي تنسب إلى الأسرة السادسة وقد عثر عليها في هيرا كتوبوليس «رقمها . ٤٠١٠

ولقد كان لكشف الحلى المصرية بده شور أهمية كبرى في عالم الفنون القديمة، ذلك العمل العلمي الجليل الذي قام به جاك دي مرجان مدير الآثار المصرية في أثناء ١٨٩٤ – ١٨٩٥.

تقع منطقة أهرام دهشور على مسيرة عشرة كيلو مترات تقريباً جنوب أهرام سقارة وشمال هضبة الفيوم، وقد شهرت بهرمها الحجريين الكبيرين «الأسرة الرابعة»، وأحدهما وهو الهرم الشمالي في حجم هرم خوفو الأكبر، وثانيهما الهرم المنحني الذي شيده «سنفرد». ويقع على مقربة من هذين الهرمين، كثير من أهرام الأسرة الثانية عشرة المشيدة بالطوب النيّ، ومن بينها أهرام سنوسرت الثاني هرم في هوارة.

وحينما كان مورجان يقوم بالتنقيب في منطقة الهرم الشمالي وحينما كان مورجان يقوم بالتنقيب في منطقة الهرم الشمالي المرد ١٨٩٤ عثر على بعض الأحجار التي تحمل نقشاً باسم سنوسرت الثالث، الملك الفاتح في الأسرة ١٢، وبعد جهد مضن، وجد مدخلا في الجانب الغربي يؤدي إلى فناء ثم قادته فجأة إلى غرفة الدفن المشيدة بجرانيت أسوان وقد احتوت ناووسا جميلا. ثم بدأ دي مورجان التنقيب في مقابر الأسرة الملكية التي كانت في الجانب الشمالي من الهرم، ودخل دهليزا حجرياً وعند طرف الناووس كانت الأرضية لينة انزلقت فيها قدم أحد العمال، فاخذ الفأس وبدأ يبحث في التربة، وسرعان ما عثر على لقيته الثمينة — وجد أمامه يبحث في التربة، وسرعان ما عثر على لقيته الثمينة — وجد أمامه

كنزا من الحلى الذهبية والفضية والأحجار الكريمة، وقد اختلطت بها بقايا صندوق، كان يضمها، وقد نقش عليه اسم صاحبة هذا الكنز: «الأميرة سات – هاتور أونيت إحدى بنات سنوسرت الثالث». وقد نجت الحلى من عبث اللصوص الذين دخلوا إلى المقبرة، بيد أن أيديهم لم تصل إلى مكان تلك الحلى النفيسة فبقيت مختفية في مكانها حتى عثر عليها دى مورجان بعد آلاف السنين.

وفى اليوم التالى، عثر دى مورجان على مخبأ فى مقبرة الأميرة ميريت وكان اسمها منقوشاً على بعض قطع الحلى، التى كانت مودعة فى صندوق مغطى بصفائح ذهبية. وكانت قطع الحلى أكثر عددا من المجموعة السابقة. وبعد أيام وفق دى مورجان فى العثور على حلى أخرى بالقرب من هرم أمنمحعت الثانى. وفى تلك المرة عثر على مومياء الأميرة نوب — حوتب. (Nub - hotep) وكانت الحلى موضوعة على جسمها بين اللفائف.

لقد كان هذا الكشف فريدا لم يسبق له مثيل فى أرض مصر. وكانت كل قطعة من هذا الكنز نموذجا فنياً رائعاً، بل كاملا من حيث النوق والإبداع. بلغت مستوى أخاذاً يعتبر مجدا فنيا للنولة الوسطى. وكان هذا الكشف حقاً انتصارا لدى مورجان.

بيد أن هذا الفوز الكبير، لم يكن الأول والأخير لهذا الرجل، ففي أخريات عام ١٨٩٥ قام على رأس بعثة أخرى إلى دهشور، وفي هذه

المرة كُرُس التنقيب حول منطقة هرم أمنمعت الثاني، حيث كان قد عثر على حلى ومجوهرات الأميرة نب - حوتب السالفة الذكر.

بدأ الرجل في عمل عدة مجسات في شرق الهرم المذكور وبعد جهد قصير المدى، عثر على مقبرتين ملكيتين: مقبرة الأميرة ايتا والأميرة خنوميت وقد احتوت كلتاهما على مجموعة نادرة من المجوهرات الرائعة. وتعرض اليوم تلك المجموعة كاملة في دار الآثار المصرية.

ثم مرت ١٩١٧ عثى تلك الكشوف النادرة، وفي ١٩١٣ عثر على مجموعة أخرى من الحلى الذهبية، تنسب أيضا إلى إحدى أميرات الأسرة الثانية عشرة وقد عثر عليها في إحدى الأهرامات الصغيرة المجاورة لهرم سنوسرت الثاني الذي خلف أمنمحعت الثاني.

وكان سنوسرت، قد شيد هرمه في اللاهون بالقرب من الفيوم، وكان العلامة فلند رزبتري قد بدأ كشف مدخله «١٨٨٧ – ٨٨» واستمر يعمل هناك حتى ١٩١٣ وكان يساعده طائفة من رجال الأثار، منهم مستر جاي برنتون وزوجه، وكان الأول أحد تلاميذ بتري في جامعة لندن، وقد انضم للعمل تحت إشراف أستاذه الذي وثق به وترك له حرية العمل مستقبلا، وكان يعمل معه طائفة من العمال من قفط، أجابوا فن التنقيب عن الآثار.

كانت غرفة الدفن قد نُهبت على أيدى لصوص الآثار منذ زمن،

ولاحظ برنتون فجوة صغيرة تقع في يمين جدار الغرفة وكانت الغرفة قد غمرتها مياه الفيضان، وتراكمت فيها الرمال والطين وقد اختلطت بما أودع فيها من المخلفات، وبينما كان رئيس العمال يعمل في البحث إذ عثر على بعض قطع الخرز الذهبية، وسرعان ما أبلغ الخبر إلى رئيسه برنتن، فقام هذا في الحال بالبحث في الطين، وكان كلما تقدم العمل، عثر على شئ نفيس حتى جمع كنزا من الحلى النادرة. وقد ذكر برنتن تفاصيل بحثه واكتشافه في كتاب فريد من نوعه(۱).

وقام برنتن بعد ذلك بتسليم تلك المقتنيات إلى رئيسه بترى، فوضعها في صندوق ثم عاد إلى القاهرة بصحبة زوجته، وقصد مصلحة الآثار المصرية، وسلمها للعلامة ماسبرو، ولما أخرج بترى محتويات الصندوق ونسقها على الموائد في غرفة ماسبرو، صاح هذا قائلا: عجباً..! إنها أيضا من دهشور!

ونقلت هذه التحف إلى متحف القاهرة ومتحف نيورك متروبوليتان للفنون، وهي تعرض فيهما اليوم وتعتبر أجمل محتويات الحلى القديمة في العالم وقد نجت بأعجوبة من عبث اللصوص،

ولقد أمكن التعرف على صاحبة هذه الطي الجميلة بوساطة

IJuy Brunton: The Lahun Treasure. London School (1) of Archaelogy in Egypt. London, 1920.

النقوش المحفورة على جدار الأحشاء المرمرية<sup>(۱)</sup>. ثم أثبت البحث أنها للأميرة سات – هاتور – أونيت زوج أمنمحعت الثالث، مشيد أهرام هوارة. وكانت قد دفنت قريبة من أبيها في اللاهون، وليس بالقرب من زوجها لأن أهرامه لم يكن قد كمل بناؤه بعد عند وفاتها (۱)!.

وفي رأى الكثيرين من المشتغلين بالدراسات المصرية القديمة أن هذه المجموعة هي المجموعة الكاملة لحلى الأميرة، وأنه لم يكن هناك شئ من الحلى مع المومياء التي كانت في التابوت. ولكن هذا الرأى لا يمكن قبوله، كما أثبت ذلك العلامة الدكتور أحمد فخرى، لأنه عندما أعاد تنظيف هذه المقبرة في عام ١٩٣٦ وجد في التابوت، وعلى أرض حجرة الدفن في الردم الذي كان يملؤها، بعض بقايا من الحلى التي كانت فيه، ومن بينها خمس من حبات الذهب وعدد آخر من الفيروز والعقيق (٢).

<sup>(</sup>١) جدار تُحْفَظ فيها حشايا الموتى عند الفراعنة بعد تحنيط أجسادهم، عرفت في زمان الأسرة الرابعة كانت توضع فوق توابيت الموتى، وفي زمان الدولة الحديثة جعلوا لها أغطية في صور أرواح أربعة خالوا أنها مُكُلفة بحفظ ودائع الجرار.

Leonard Cottrell: The mountains of pharaoh. Lon- (Y) don 1963.

<sup>(</sup>٣) أحمد فخرى: الأهرامات المصرية، ص ٣١٧، القاهرة ١٩٦٣

وفيما يلى وصف موجز لأهم حلى الأسرة الثانية عشرة (١):

السلام معنورة من الذهب لها حلقات بسيطة يتدلى منها دلايات، وجدت بمقبرة الأميرة خنوميت، وهذه أمثلة من أجمل ما أنتجه فن الصياغة القديم (من رقم ٢٩٠١ - ٣٩٠٣).

۲- وريدات مفرغة من الذهب متصلة بسلاسل دقيقة الصنع،
 يتدلى منها مدلاة في وسطها ثور رابض (رقم ٣٩٠٤)، وجدت بمقبرة
 الأميرة خنوميت.

٣- رموز هيروغليفية مختلفة من الذهب المرصع بالأحجار
 ٣٩٠٥ – ٣٩٠٩)، وجدت بمقبرة الأميرة خنوميت.

٤- صقران من الذهب كانا يؤلفان عادة نهايتي عقود الخرز
 ٣٩٢٢ - ٣٩٢٣)، وجدت بالمقبرة المذكورة.

٥- تاج الأميرة «خنوميت» ويتركب من أسلاك من الذهب تحليها على مسافات متقطعة نجوم مطعمة تضم بعضها إلى بعض ستة أزهار. مطعمة أيضاً وتشبه الصليب الملطى في الشكل (رقم ٣٩٢٥).

٦- عقد جميل نو سبعة صفوف من خرز الذهب والأحجار
 النصف كريمة (رقم ٥٩٤٥) وجدت بمقبرة الأميرة إيتاديريت.

<sup>(</sup>۱) موجز في وصف الآثار الهامة بالمتحف المصرى، القاهرة ١٩٣٨، ص ٨٤ – ٩٠.

- ٧- عقود من الأماتست متصلة بها مشابك من الذهب (رقم ٢٩٥١) وجدت بمقبرة الأميرة ميريت.
- ۸- جعارين من اللازورد والأحجار الأخرى وبعضها مثبت بالذهب (۳۹۵۷ و ۳۹٦۰) وجدت بمقبرة الأميرة ميريت.
- ٩- حلية على شكل صدفة من الذهب تتوسطها قطعة من العقيق
   (رقم ٣٩٦٥) وجدت بمقبرة الأميرة مريت.
- -١٠ حليتان رائعتان للصدر من الذهب المطعم بالعقيق الأحمر واللازورد والفيروز وعليها اسم «سنوسرت الثالث» و«امنحعت الثالث» (٣٩٧٠ ٣٩٧٠).
- ۱۱ سنة سباع صغيرة من الذهب كانت تستعمل في لعبة ما
   رقم ٣٩٧٦ ٣٩٨١) وجدت بمقبرة الأميرة سيت هاتور.
- ١٢ حلية جميلة للصدر من الذهب مطعمة بأحجار وعليها اسم الملك «سنوسرت الثاني» (رقم ٣٩٨٣) وجدت بمقبرة الأميرة سيت هاتور ﴿
- ۱۳ رأسان من الذهب لصقر وكانا يؤلفان نهايتى العقد المعروف باسم (اومخ» (رقم ۳۹۸۱ ۳۹۸۷)، وجدت بمقبرة الأميرة نوب حتبتى خرد.
- ١٤ تاج من الفضة مرصع بالأحجار شبه الكريمة (رقم ١٣٩٩)،
   وجدت بالمقبرة المذكورة أنفأ.

الدهب المرصع بالمعجون والأحجار شبه الكريمة وعليها اسم الملك «امنمحعت الثالث» (رقم ٣٩٩٨)
 الدهب فيه وريدات وقد رصعت بالمعجون والأحجار رقم ٣٩٩٩)
 رقم (٣٩٩٩).

اثار عثر عليها بتابوت - حلى الأسرة ١٨ - وعلى مومياء الملكة «أع حتب» أم الملك أحمس الأول من الأسرة الثامنة عشرة (رقم ٤٠٣٠ - إلى رقم ٤٠٥٧).

۱۸ – قارب من الفضة فيه بحارته وهو يمثل السفينة التي كانت تنقل المتوفى إلى الجبانة المقدسة بأبيدوس (رقمه ٤٠٣٠)

١٩ ذباب كبير من الذهب يتدلى من سلسلة من الذهب وربما
 كان وساما حربياً (رقم ٤٠٣١)

- ۲۰ صدرية على شكل ناووس يرى فيه الملك «أحمس الأول» ممثلا مع أمون ورع وهى من الذهب المرصع بالأحجار نصف الكريمة (رقمها ٤٠٣٨)

۲۱ سوار نو مفصلة مزدوجة مزين بأشكال جميلة من الذهب
 على أرضية من اللازورد (رقمها ٤٠٣٩).

٢٢ ثلاثة أساور تتألف من خريزات من الذهب والأحجار شبه
 الكريمة وعليها إسم الملك أحمس (أرقامها ٤٠٤١ – ٤٤٠٤ – ٤٠٤٥)

۲۳ سـوار من الذهب المرصع بالزحجار يزينه باشق (رقم ٤٠٤٦)

٢٤ رأسا أسد أحدهما من البرونز المسبوك أو النحاس الأحمر
 والآخر من الذهب (رقم ٤٠٤٧).

٢٥- قارب من الذهب الخالص محمول على مركبة من الخشب
 لها أربع عجلات من البرونز. أما البحارة فثلاثة منهم من الذهب - والباقون من الفضة (رقم ٤٠٤٩)

#### حلى توت عنخ أمون:

أما مجموعة الحلى والجواهر التي عُثر عليها في ضريح توت عنخ أمون (١٣٥٢ – ١٣٤٤) في عام ١٩٢٢ فتستحق أن يكتب عنها مؤلف خاص، لأنها خير تراث فني يعبر عما بلغته الحضارة في عصره، لا في وادى النيل فحسب، بل وفي العالم المعاصر.

ويجد القارئ الذي يرغب المزيد من صفات حلى الملك وجواهره في المراجع الفنية التي ألفها العلماء والخبراء ولكننا سنقصر الكلام على ذكر أهم تلك اللطائف الجميلة.

۱- قلادة من الذهب والقلسبار واللازورد والكرنالين (شكل ۱۲)
 ۲- خاتم ثلاثي من الذهب واللازورد وقد صيغ فصه في شكل جعل وسفينة للشمس.

- ٣- خان مزدوج من الذهب له فصان حفر على كل منهما صورة بديعة للملك واقفا.
- 3- خاتم ثلاثى ركبت فيه ثلاثة جعلان، إثنان من الذهب والثالث
   من اللازورد.
- ٥- سفينة للشمس من الذهب والفضة وكانت جزءا من أثر فقد باقيه.
- ٦- حلية كبيرة للصدر من الذهب المطعم بالعقيق الأحمر والزجاج الأزرق وتؤلف أجزاؤها المختلفة أحد أسماء توت عنخ أمون.
- ٧- عقد من خرز كبير من الذهب والعقيق الأحمر وحجر الفلسبار الأخضر والزجاج، ويتدلى منه حلية تمثل إلهة على شكل حية من الخشب المذهب.
  - ٨- صولجان من الذهب والزجاج الأزرق.
- ٩- قاع من الذهب الخالص كان يغطى رأس مومياقوت عنخ آمون جمعت بين نفاسة المادة وكمال الفن بمقدارين متعادلين وعلى الصدر عقد كبير مرصع بالزجاج والأحجار ينتهى طرفاه برأسى صقر.
- -١٠- حلية الصدر من الذهب في صورة طائر له رأس إنسان يرمز به للروح، وهو يمثل طائرا قبض بمخلبيه على رموز الأبدية

وعلى رأسه تاج يشبه تاج الملك تماما.

١١- خنجر من الذهب له مقبض بديع الزخرف وقد مثل على أحد وجهى الغمد حيوانات برية نقشت على الطراز المعروف فى جزائر بحر إيجه.

۱۲ مجموعة جميلة من حلى للصدر منها واحدة من الذهب مرصعة باللازورد والزجاج تمثل أحد أسماء توت عنخ آمون، ويصل الحلية بثقلها سلسلة فاخرة ذات حلقات منثنية.

17 – عقاب ناشر جناحية ومتوج بقرص الشمس قابض بمخلبيه على رمزى الأبدية وهو من الذهب المرصع بعجينة الزجاج ويصل حلية الصدر بثقلها سلسلة بديعة من الذهب.

١٤- مجموعة من الأساور الذهبية.

٥١- مجموعة من الخواتم الذهبية.

١٦- طوق «عقد» ذهبى يمثل النسر نخيت والأراوس ويتألف من
 ١٦٦ صفحة مطلية بالميناء (شكل ١٤).

١٧ - خمس قلائد صنعت خصيصا للملك.

۱۸ - تاج ملكى من الذهب وهو مركب من عصابة بسيطة مزينة بوريدات من الذهب مرصعة بالعقيق وعلى موضع الجبهة الشعار الملكى «العقاب والثعبان» ويربط طرفى العصابة من الخلف مشبك يتكون من وريدة تتالف من زهيرات على شكل اللوتس ويتدلى من

المشبك شريطان طويلان مزخرفان كالعصابة يتدليان على القفا، وأخران قصيران منحرفان عن السابقين ينتهى كل منهما بثعبان.

١٩- عقاب ناشر جناحیه ومتوج بقرص الشمس من الذهب
 المرصع بالفیروز واللازورد والعقیق.

٢٠ سوار قابل للالتواء يتألف من خرز وجعلات دقيقة الحجم
 من الذهب والفيروز اللازورد والعقيق (شكل ١٣).

٢١- مجموعة من الأقراط كانت تثبت في الأذن بواسطة أزواج من أنابيب صغيرة من الذهب تدخل الواحدة منها في الأخرى وعند أطراف هذه الأنابيب أقراص يختلف بعضها عن بعض في الحجم وجمال الزخرف.

٢٢ - سيوف قصيرة مقوسة من الذهب دقيقة الحجم.

ونذكر من حلى الأسرة العشرين وما بعدها التحف الآتية: أقراط رمسيس الحادى عشر وكانت تعلق في شحمة الأذن بأنابيب من الذهب وتدخل الواحدة منها في الآخرى وهي تشبه أقراط توت عنخ آمون وستى منبتاح، وتنسب تلك الأقراط إلى الأسرة العشرين (رقمها ٤١٩٣).

حلية للصدر من الذهب لرمسيس الثالث «الأسرة العشرون» (ورقمها ٤٠٦٢).

سواران جميلان من الذهب والعقيق الأحمر واللازورد، كانا

الكاهن الملك «بينوتيم الأول» (الأسرة ٢١ رقمها ١٠٦٤ و ٤٠٦٥).

ست أساور جميلة من الذهب إحداها رقم ١٠٧٧ نموذج جميل
من فن الصياغة تزينها نقوش وصوره الإله ايروس وبيده كاس
.Sros

حلى الأسرة الواحدة والعشرين والثانية والعشرين بتانيسي: وتوجد مجموعة أخرى من الحي الذهبية، عثر عليها العلامة مونتيه في تانيس في أثناء التنقيب «١٩٣٩ / ٩٤٠١» في المدافن الملكية، وهي تنسب هذه المجموعة إلى ملوك الأسرتين ٢١، ٢٢ وأهمهم: بسوسنس وأمينا بيت وأوسركون الثاني وشيشنق الثالث. وتحفظ هذه المجموعة في قسم الحلى والجواهر بدار الآثار المصرية. إنها مجموعة جميلة من الحلى الرائعة التي يتجلى الفن الكامل في صناعتها وذوق صائغيها. وقد وجدت مومياء بسوسنس الأول مغطاة بلوح رقيق من الفضة ومكسى برقائق الذهب، وكان يغطى رأس الملك قناع ذهبي، وتناثرت بين أشلائه ثلاثة عقود ذهبية كبيرة، يتألف الواحد من صفوف من الخرزات المرصعة وثبتت فيها المشابك الذهبية التي نقشت عليها ألقاب الملك بالأضافة إلى خمسة سالاسل، علقت فيها الحلى على شكل الأزهار «القطعة رقم ٦٩٢١ بالمتحفء. ليس هذا فحسب، فقد ضمت المجموعة ست صدريات مرصعة بالأحجار، ٢٢ أسورة وأربع حلقات للمعاصم وللقدمين

وخاتمين وعدة تمائم. وقد كانت أصابع اليدين والقدمين في المومياء محاطة بالذهب ومثبّتة بالخواتم! وكان بالمقبرة صنادل محلاة بالذهب وعصى مذهبة ومدية وأنواع كثيرة من السلاح كالقسى والرماح. وقد وصفت هذه المجموعة النادرة وصفا علميا في إحدى أعداد مجلة المتحف المصرى «المجلد ٣٩، ص ٢٩ – ٣٩٥».

## الحلى في العصور الإسلامية

#### آل طولون والفاطميون:

تشهد المراجع العربية بما كانت عليه ثروة الطولونيين، فقد ذكر أبو المحاسن<sup>(۱)</sup> أنه كان من جملة جهاز قطر الندى إبنة خمارويه عندما زفت إلى الخليفة المعتقد ببغداد «۸۹۲ – ۹۰۲» دكة مكونة من أربع قطع من ذهب عليها مشبك في كل عين من التشبيك قرط معلق فيه حبة من جواهر لا يعرف لها قيمة، ومائة هاون من الذهب لدق العطور ومواد الزينة، وعشرة صناديق امتلأت بالجواهر، وألف تكة محلاة بالأحجار الكريمة ثمنها عشرة آلاف دينار وشمعدانات وأوان من الذهب والفضة، وقطع من الطراز الفاخير وغيير ذلك من السجاجيد النفيسة.

وكان خمارويه قبل ذلك أهدى إلى الخليفة عشرة من الخدم وصندوقين فيها طراز «نسيج فاخر» وعشرين حملا على عشرين نجيبا بسروج محلاة بحلية فضية كثيرة ومعهم حراب فضية وعليهم أقبية الديباج والمناطق المحلاة وسبع عشرة دابة بسروج ولجم منها خمسة بذهب والباقى بفضة .. وزرافة.

<sup>(</sup>۱) النجوم الزاهرة: ج ٣ ص ٦٦ -- المقريزي ١ ص ٣١٩

وقد فاق الفواطم غيرهم في جمع التحف والألطاف، جمعا منظما ليس للانتفاع بها فحسب، بل تقديرا لقيمتها الأثرية والفنية وقد وصل إلينا اسم تاجر يهودي في العصر الفاطمي هو «أبو سعد إبراهيم بن سهل التستري الذي كان تاجرا في التحف الثمينة النادرة(۱).

وقد وصف المقريزى فى خططه كنوز الفاطميين بإسهاب وأوضح ما كانت عليه مجموعات الخليفة المستنصر بالله «١٠٣٥ – ١٠٩٥» عندما عُرِض قسم منها للبيع عام ١٠٥٠ وهى تدل على ما كانت تتمتع به مصر من ثروة ويُستر ساعدها على تنفيذ سياستها فى داخل البلاد وفى خارجها، ومن بين تلك المجموعات الرائعة ما لو بقى إلى اليوم لازدانت بها مجموعات أجمل متاحف العالم(٢).

وقد اشتهرت أسرة الفواطم فى أزهر أيامها بخزائن الجوهر والطيب والطرائف، تلك التى كانت تزدان بها قصورهم الكبيرة والصغيرة فى القاهرة وكانت تضم إحدى تلك الخزانات قطعة ياقوت أحمر فى شكل هلال زنتها أحد عشر مثقالا، ليس لها نظير فى الدنيا تخاط خياطة حسنة على خرقة من حرير، وبدائرها قضيب

Jacob Mann: The Jews in Egyqt and Palestine under (1) the Fatimids. vol I. ff. 76 - 77.

<sup>(</sup>٢) المقريزى: الخطط ج١ ص ١٤٤ - ٢١٤

زمرد ذبابي<sup>(۱)</sup> عظيم الشأن يجعل في وجه فرس الخليفة عند ركوبه في المواكب. وكانت تعرف تلك الياقوتة باسم الحافر. وقد روى القلقشندي، أن صلاح الدين عندما استولى على قصر العاضد بعد وفاته «وهو آخر خلفاء الفواطم» وجد فيه من التحف الثمينة ما يفوق حد الإحصاء وكان من جملتها الحافر الذي تقدم ذكره<sup>(۱)</sup> ومن المحتمل أنه وصل إلى يد وليم الثاني ملك صقلية عام ۱۱۷۹ وأهداه وليم هذا إلى أبقى يعقوب يوسف سلطان الموحدين<sup>(۱)</sup>

وقد روى أحد الخبراء فى الجواهر أنه استدعى ذات مرة فى أيام الشدة هو وغيره من الجوهريين وسئلوا فى دار الخزائن الفاطمية عن قيمة صندوق مملوء بالزبرجد، فأجابوا بأنهم يعرفون قيمة الشئ إذا كان مثله موجودا، بينما الذى عُرض عليهم لا مثيل له ولا تقدر له قيمة. فاغتاظ من حضر من الوزراء المعزولين «المعطلين» كما يقول المقريزى، وأعطوا «الزمرد» لأحد القواد وحسب عليه فيه خمسمائة دينار(1)

وقد ذكر في كتاب الذخائر والتحف الذي نقل عنه كثيرا المقريزي

<sup>(</sup>١) الزمرد الذبابي أفضل أنواع الزمرد يُندر وجوده.

<sup>(</sup>٢) صبّح الأعشى: جـ ٣ ص ٤٨٦، وص ٤٧٨.

<sup>(</sup>٣) زكى محمد حسن: كنوز الفاطميين ص ٤١.

<sup>(</sup>٤) المقريزى: الخطط جـ ١ ص ٤١٤ وكان الدينار يساوى نحو ستين قرشا ذهبا.

فى خططه أنه أخرج من دار الجوهر عقد جوهر قيمته على الأقل من ثمانين ألف دينار فصاعدا فتحرى الموجودون، وقال أحدهم يكتب بألفى دينار وتشاغلوا بنظر ما سواه، وانقطع سلكه فتناثر حبه، فأخذ واحد منهم واحدة فجعلها فى جيبه، وأخذ بن أبى كدينة حبة أخرى: وأخذ فخرى العرب بعض الحب، والتقط من تبقوا ما تناثر منه، على نحو لا ترى الجماعات المنظمة مثاله إلا فى أوقات الشدة والثورات. (شكل رقم ١٥)

وليس مما يدهش وجود قدر كبير من الزمرد في خزائن القصور الفاطمية، إذا تذكرنا ما كتبه القلقشندى المؤرخ المصري<sup>(1)</sup> عن خواص الديار المصرية وإن أعظم الأحجار الكريمة خطرا هو معدن الزمرد الذي لا نظير له في سائر أقطار الأرض. والذي يوجد في هيئة عروق خضراء في تطابيق حجر أبيض بمغارة في جبل على ثمانية أيام من مدينة قوص<sup>(1)</sup> ويذكر المقريزي أن الزمرد لم يزل يستخرج من الجبل المذكور حتى زمن الناصر محمد بن قلاوون «توفى عام ١٤٧ه / ١٣٤١». وقد كان ملوك الهند يحمل إليهم الزمرد الذي يرد من مصر مركبا في الخواتيم مصونا في الحقاق<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) صبيح الأعشى: جـ ٣ ص ٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) المقريزي (نشر الأستاذ فييت) جـ ٤ ص ١٠٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) زكى محمد حسن : المرجع السابق ص ٤٢.

ومما نهبه كبار الموظفين المعزولين كمية كبيرة من الدرال والجواهر الكريمة بلغ كيلها نحو سبع ويبات وكان قد بعث بها إلى الخلفاء الفواطم أتباعهم من بنى صليح في اليمن. ونهبوا كذلك من خزائن القصر ألفا ومائتي خاتم ذهبا وفضة ذات فصوص من الأحجار الكريمة المختلفة الأنواع والألوان والأثمان مما كان المستنصر ولأجداده من قبله (۱) وما أهدى إليهم من عمالهم ووجوه بولتهم. وكان منها ثلاثة خواتم مربعة من الذهب عليها ثلاثة فصوص أحدها زمرد والآخران ياقوت، بيعَتْ باثني عشر ألف دينار.

وشاهد الجوهريون كيسا فيه نحو ويبة من الجواهر عجزوا عن تقدير قيمتها وقالوا إن مثلها لا يشتريه إلا الملوك، فقومها الأمراء ورؤساء الجند بعشرين ألف دينار، ودخل أحد كبار موظفى القصر إلى الخليفة المستنصر وأخبره أن تلك الجواهر اشتراها جده الحاكم بأمره الله بسبعمائة ألف دينار وكان يرى حينئذ أنها تساوى أكثر من هذا المبلغ الذى دفعه فيها.

وقد تركت الأميرة عبدة بنت المعز التي ماتت عام 1824م من الشمع ١١٠٥م ثروة طائلة وتحفا لا تحصى، فقدر أن ما استخدم من الشمع في ختم خزائنها وصناديقها أربعون رطلا مصريا أي نحو ١٤ كيلو جراما، وإن القائمة التي ضَمّت بيان مخلفاتها من الأمتعة كتبت في

<sup>(</sup>١) ذكى محمد حسن: المرجع السابق حاشية رقم ٢ ص ٤٣.

ثلاثين رزمة من الورق، ومن التحف التي تركتها نحو أربعمائة سيف مُحكى بالذهب ونحو أردب من الزمرد وغير ذلك من الجواهر والأقمشة النفيسة والأباريق والطسوت من البلور الصافى (۱). والواقع أنه لم يعرف عن الأمراء المسلمين مثل هذا الحرص على جمع التحف والألطاف، اللهم إذا استثنينا أمراء المغول في الهند وشاهات إيران، على أن هؤلاء كانوا يوجهون جُلّ عنايتهم إلى جمع الصور الفنية ونماذج المخطوطات الجميلة (۱).

نعود إلى الفواطم فنجد فى الفصل الذى عقده المقريزى فى خططه (۲) وصف ما كانت عليه مجموعات الخليفة المستنصر بالله «۸۰۵ / ۸۰۳۵ وهى «۸۰۵ / ۸۰۳۵ عندما عرض قسم منها للبيع عام ۱۰۵۰م وهى تدل على ما كانت تتمتع به مصر من ثروة ويسر، ساعدها على تنفيذ سياستها فى داخلية البلاد وخارجها، ونذكر من بين تلك النفائس:

١- كلوته «عمامة» مرصّعة بالجوهر وكانت من غريب ما فى القصر ونفيسه، ذكر أن قيمتها مائة وثلاثون ألف دينار قومت بثمانين ألف دينار وكان وزن ما فيها من الجوهر سبعة عشر رطلا اقتسمها من الزعماء فخر العرب وتاج الملوك فصار إلى أولهما منها

Quatremere: Memoires sur I' Egypte. P. 311. 312. (1)

<sup>(</sup>٢) زكى محمد حسن - كنوز الفاطميين. حاشية رقم ٢ ص ٤٧.

<sup>(</sup>٢) المقريزي - الخطط جـ ١ ص ٤١٤ - ٢١٦.

قطعة بلخش «وزنها ثلاثة وعشرون مثقاً لا وصار إلى ثانيهما مائة حبة من الدر وزن كل حبة ثلاثة مثاقيل. فلما كانت هزيمة الزعيمين من مصر نُهبت كلها.

- طاووس ذهب مرصع بنفيس الجواهر، عيناه من ياقوت أحمر وريشه من الزجاج الميناء المرصع بالذهب على ألوان ريش الطاووس وديك من الذهب له عرف مفروق كأكبر ما يكون من أعراف الديوك من الياقوت الأحمر مرصع بالدر والجوهر، وعيناه ياقوت وغزال مرصع بنفيس الدر والجوهر وبطنه أبيض قد نظم من در رائع.

كثير من الصناديق الملأى بالمحابر المختلفة الأنواع والأحجام المصنوعة من الذهب والفضة والعاج والأبنوس وغير ذلك مرصعة بالجواهر والأحجار الكريمة. وقد ذكر المقريزى أن بعض هذه المحابر قومت الواحدة منها بألف دينار عدا الأحجار الكريمة التى كانت مرصعة بها. وصناديق عدة من السكاكين مذهبة ومفضت بمقابض مختلفة الأنواع كلها مرصعة بالأحجار الكريمة أيضا.

- أربعمائة صندوق كبير محلاة بالذهب وامتلأت نقوشها بسائر أنواع الجواهر.
- عدد كبير من الشطرنج رقعته من الحريرة وقطع من الذهب والفضة والغاج والأبنوس المحلى بالأحجار الكريمة.

- أربعمائة صندوق ملأى بالقطع الذهبية وقد حولت فيما بعد إلى نقود تقاسمها الثوار.
- حصيرة منسوجة بالذهب زنتها ثمانية عشر رطلا ويقال إن بوران وكانت تسمى أيضا خديجة بنت الوزير الحسن بن سهل جلست عليها يوم زُفَّت إلى الخليفة المأمون.
- عدد كبير من المرائى المصنوعة من الصلب والمحلاة بالذهب والفضة والمحلى بعضها بالأحجار الكريمة.

صندوق يحتوى على سبعة أمداد من الزمرد قوم كل مد بثلاثمائة ألف دينار.

- قرط من الأحجار الكريمة يقدر ثمنه بثمانين ألف دينار.
  - سبع ويبات من الدر القيم وكان قد بعث به أمير مكة.
    - منضدة قوائمها من العقيق.

وليس هذا كل ما تركه المستنصر من الكنوز، فإذا ما استثنينا الأحجار الكريمة والطرف والسلاح وأدوات الزينة والعطور، لوجدنا أيضنا قدرا كبيرا من النفائس التى لا تقوم بمال فى خزائن أخرى(١).

ويحتفظ متحف الفن الإسلامي بمجموعة من الحلي الإسلامية ينسب معظمها إلى القرن الحادي عشر وما بعده، وفيما يلي أهم تلك الحلي :

<sup>(</sup>١) الدكتور حسن إبراهيم حسن: الفاطميون في مصر ص ٢٥٦.

'۱- قرص مقعر من الذهب ومغطى بالمينا ومقسم إلى ثلاثة أقسام، ففى الوسط كتابة كونية بيضاء مزخرفة باللون الأحمر على أرضية سنجابية ونصها «الله خير حافظا» وفى القسمين الأعلى والأسفل زخرفة حمراء محدودة بالذهب على أرضية خضراء تنسب إلى القرن الحادى عشر رقم تسجيلها فى المتحف ٤٣٣٧

٧- حلية صغيرة من الذهب، مستديرة وعلى أحد وجهها طبقة من الميناء متعددة الألوان بها رسم طائرين متواجهين في إطار مستدير ويفصل بين كل لون وآخر جدار من الذهب تنسب إلى القرن الحادى عشر رقمها (رقم ١٣١٨٧).

٣- مدلاة من الذهب شكلها مثلث، وعلى أحد وجهها زخارف بالمينا على شكل زهرة، تنسب إلى القرن الحادى عشر (رقمها ١٣٢٤٤).

٤- هلال من الذهب عليه رسم طائرين بالمينا متعددة الألوان
 ينسب إلى القرن الحادى عشر (رقمها بالمتحف ٩٤٥٥).

٥- مدلاة من الفضة المذهبة على شكل دائرة تنقصها من داخلها دائرة أخرى تمس محيطها «فتجعل التحفة على شكل الهلال» وتتألف زخرفتها من رسوم نباتية وهندسية غاية الدقة وفي أحد الوجهين دائرة صغيرة بها رسم طائر في منقاره فرع نباتي بالمينا متعددة الألوان. تنسب إلى القرن الثاني عشر (رقمها ١٢١٣٧).

٦- مدلاة من الذهب عليها كتابة بخط النسخ نصها «عز دائم» وزخارف بالمينا متعددة الألوان، تنسب إلى القرن الثالث عشر (رقمها بالمتحف ٩٤٦٠).

٧- عقد من الذهب مكون من عشرين مملكا شغل «شفتشي» شكلها بيضاوي وبأعلى كل منها لؤلؤة صغيرة ويتدلى من العقد ثلاث مدلايات مستديرة من الذهب شغل «شفتشي» في وسط كل منها حجر مستدير والمدلاة الوسطى مثبتة في شكل هلال صغير مطعم بالمينا وعليه كتابة نصها «عز دائم»، ينسب إلى القرن الثالث عشر الميلادي (رقمها ١٣٧٤٦) (شكل رقم ١٦).

۸-خاتم من الذهب، على جانبه زخرفة عربية بارزة ومثبت
 بالخاتم فص يمنى غامق ينسب إلى القرن الرابع عشر (رقمه
 ١٦٣٥٤).

٩- سوار من الذهب ينتهى طرفاه برأسى تنين يقبضان على مُحبُس عليه رنكربه شارة السيف، ينسب إلى القرن الرابع عشر (رقمه ١٥٤٧١).

القرن الرابع عشر (رقمه ۱۶۸۰۲).

١١- سوار من الذهب مفرغ من الداخل وينتهى برأسى أسد

بينهما قفل مستدير على شكل رنك وعلى شطيه كتابة تنسب إلى القرن الرابع عشر (رقمه ١٥٥٦).

-۱۲۰ سوار من الذهب مؤلف من أسلاك ذهبية مجدولة وله محبس مستدير عليه شكل نجمة مسدسة مكتوب وسطها «عَزٌ من قَنع وذَلٌ مَن طَمع» ينسب إلى القرن الرابع عشر (رقمه ١٦٤٣٥).

17 - قرط كبير من الذهب على شكل دائرة يتوسطها شريط مستطيل به زخارف نباتية وهندسية مفرغة وتتدلى من أسفله حليتان تكتنفان دائرة صغيرة بها زخارف مفرغة ينسب إلى القرن الرابع عشر (١٤٩٩١).

وفى متحف بناكى بأثينا مجموعة جميلة من الحلى والمرصعات الإسلامية كالأقراط والخواتم والعقود مما ينسبه العلماء إلى الفترة التى تتوسط القرن التاسع والخامس عشر. وبدار الآثار العربية مخان مرجان» في بغداد مجموعة طيبة من الحلى والمرصعات العراقية التى تنسب إلى العصور الإسلامية المتعاقبة وفي مجموعة مرجان بمتحف متروبوليتان بنبوبورك، قلادة «عقد» من الذهب، منعت في سورية فيما بين القرنين السادس والسابم. (شكل ١٧).

### الحلى المصرية

#### في القرن التاسع عشر

وصف علماء الحملة الفرنسية الذين وفدوا إلى مصر بصحبة نابليون بونابرت والمستشرق ادوارد وليم لين في كتابه «المصريون المحدثون» حلى النساء في مصر وصفا موجزا، وما كانت عليه في القرن التاسع عشر في الشكل والصنعة وسنجمل أهمها:

القرص: وهي حلية محدبة مستديرة قطرها خمس بوصات تقريبا وتحاط على قمة الطربوش فإذا كانت اذوات الثروة كان يعرف بقرص الماس وهو يتكون من ماسات تركب في ذهب وتكون على طرز المخرم على هيئة ورود وأوراقها، وتكون الماسات عادة من نوع تاف ويبلغ قيمة القرص الماسي المتوسط الجمال مائة وخمسة وعشرين جنيها استرلينيا ولبعض السيدات قرص للبس العادى وقرص ثان للمناسبات الخاصة أكبر حجما وأجمل شكلا فقط.

وهناك نوع آخر رسمه «قرص ذهب» عبارة عن صفيحة محدبة من الذهب البارز الرقيق وتتوسطه دائماً زمردة مقلدة ويبطن القرص الذهبي بطبقة كثيفة من الشمع تغطى بقطعة من الورق.

٢-القمعة: وهي حلية يتراوح طولها بين سبع بوصات وثمان.

وتتكون من ماس مركب فى ذهب أو فضة يضاف إليها أحيانا زمرد وياقوت ولؤلؤ، ويعلق بها أقراط من الماس أو الزمرد وتوضع القصة فى مقدمة الربطة على رأس العروس خارج طرحتها كما يوضع القرص أيضا ويلبس نساء الطبقتين العليا والوسطى القصة.

وهناك اسم آخر لنفس النوع هو العينة يلبس بنفس الطريقة ويبلغ طوله إذا كان تام الحجم أربع عشرة بوصات أو خمس عشرة.

٣-الشواطع: حليتان تتكون كل منهما من ثلاثة صفوف من اللؤاؤ أو أكثر بطول القصة تقريبا تجمعهما في الوسط زمردة مثقوبة مثل عقد اللؤلؤ العادى أو تتكون من لآلئ مرتبة على هيئة شريط ضيق ويضاف إليها أحيانا بعض زمردات صغيرة وتثبت الشواطح بالربطة على هيئة إكليلين واحد على كل جانب من الرأس من طرف القصة إلى خلف غطاء الرأس أو إلى القرط أحيانا.

٤- الريشة: وهي عسلوج من الماس مركب في ذهب أو فضة
 ويلبس في صدر غطاء الرأس أو في جانبه.

٥- الهلال هلال من الماس مركب في ذهب أو فضة ويلبس مثل الريشة.

7-القمرة حلية مكمونة من صحيفة ذهبية بأشغال تصويرية وأحيانا بكلمات عربية وبها حوالى سبع قطع ذهبية مستوية صغيرة تسمى الواحدة منها برق، تربط بالجزء الأسفل أو تكون من ذهب

وماس وياقوت الخ، وتركّب أحيانا ثلاث قمرات مع بعضها وينقش عليها عبارات دعائية مثل «يا كافي يا شافي يا حافظ يا آمين» وتستعمل للزينة والحرز ..

٧-الساقية وهى حلية مستديرة مستوية من الذهب المخرم بها لآلىء صنغيرة ويتوسطها ماسة أو حجر كريم آخر وتلبس على طريقة القمرة أو معها.

وهناك عدة حلى أخرى في شكل الورود والفراش إلخ وتوضع على غطاء الرأس.

#### الأقراط والعقود:

توجد أنواع كثيرة منها ما يؤلف من الماس المركب في الذهب أو الفضة أو من لؤلؤة مدلاة يعلوها حلية ذهبية على شكل النبات

وتتشابه العقود في أشكالها معظمها من الخرز أما سيدات الطبقة الغنية فيستعملن العقود من الماس المركب في الذهب أو اللؤلؤة.

ويوجد نوع من العقود يعرف باسم «لبه» ويتكون من خرزات ذهبية مجوفة تتوسطها خرزة مختلفة النوع قد تكون من حجر كريم أو من المرجان واللبة ولا تلبسها إلا نساء الطبقة الفقيرة وتؤلف بعض النساء عقدا طويلا بقطع الجنيه «المعروف بالبندقي» أو النقود

الذهبية التركية أو المصرية.

#### الأساور:

وتصنع الأساور من الماس أو من الأحجار الكريمة التي تركب في الذهب أو من اللآليء أو من الذهب في قط وهناك نوع منها يمكن شدها فتفتح قليلا! لتوضع حول المعصم، وهي تصنع من الذهب البندقي «الشديد المرونة» ويلبس النساء في سيقانهم الخلخال، وهو حلية ثقيلة، يحدث رئينا باصطدامه الواحد بالآخر عند المشي. ويكون الخلخال من الذهب أو الفضة الأصمين ويلبسه زوجات الريفيين الأغنياء ومشايخ البلد(۱).

ومن حلى السيدات «الحجاب» وهي كتابة يعتقد فيها البسطاء يغطى بقماش مشمع ليحميه من التلف ويوضع في غلاف من الذهب الرقيق البارز الشغل أو من الفضة ونساء الطبقات الفقيرة تلبسن أحيانا الأقراط الذهبية ولكن أكثرها شيوعا «النحاسية» والقليل منها من الفضة.

وهن يلبسن الخزام ولا سيما في مدن الريف وقراه بمصر وهو يصنع عادة من النحاس ويبلغ قطره من بوصة إلى بوصة ونصف

<sup>(</sup>١) تلبس بعض الفتيات خلاخيل ممفيرة من الحديد بها جلاجلٌ أو أجراسٌ صفيرة.

ويعلق به عادة ثلاث خرزات أو أكثر من الزجاج الملون الأحمر والأزرق وهو يكاد يوضع دائما في الجانب الأيمن من الأنف ويتدلى بعضه أمام الفم، ولذلك تضطر لابسة الخزام أن تمسكه بإحدى يديها عندما تضع شيئاً في فمها وقد يصنع الخزام من الذهب.

وهناك حلية أخرى يلبسها بعض النساء في الرقبة تسمى طوقا وهي من الفضة أو النحاس الأصفر، ويلبس الفتيات الصغيرات أيضاً هذه الحلية أحيانا وتصنع بعض الأطواق الصغيرة من الحديد.

أما أساور الطبقة الفقيرة فبعضها من الفضة وبعضها من النحاس الأحمر أو الأصفر وهي على شكل أساور الذهب السابق وصفها والأساور النحاسية أكثرها شيوعا<sup>(۱)</sup>

\*\*\*

لقد تقدمت صناعة الحلى في البلدان العربية تقدما ملحوظا في القرن العشرين، وتطورت أساليبها كما اقتبس الصياغ الأساليب الغربية، ومع ذلك تلاحظ في البلاد الريفية تمسكا بالتقاليد الفنية القديمة.

ويقوم في قلب القاهرة القديمة حي الصناغة حيث يلمنع فيه بريق

<sup>(</sup>۱) «المصريون المحدثون شمائلهم وعاداتهم في القرن التاسع عشر» لادواردوليم لين، ترجمة عدلى نور؛ ص ٣٤٠ - ٤٤١

الذهب في خزانات تجتذب السيدات الأنيقات اللاتي يترددن كل حين وأخر للتعرف على أحدث «الموضات» التي طرأت على الأقراط والأساور والقلائد.. فإن الحلى الجميلة ككل شئ تحبه المرأة، تخضع للموضة والتجدد المستمر.

وبصل إلى الصائغ أحدث ما يخرجه الصاغة الأجانب في فن الصياغة «كتالوجات» تصدر بانتظام، فيأخذها الصائغ العربي ويدخل عليها تعديلات وتجديدات على خطوطها الغربية بما ينسجم مع أنواق زبائنه، وقد أثبت الصائغ العربي مهارة فائقة في «تخطيط» وصياغة الحلى، تلك المهارة التي يبدو أنها تجرى في دمه منذ أسلافه القدامي ولا ندهش إذا قلنا إن أنواق السيدات في إقبالهن على الحلى قد تطورت أيضا. فقد قلّت أحجام الكردان والأساور من قبل، وقل استعمال بعض الأحجار الكريمة، واتجه الإقبال على الحلى المُبسَطة. وكان ذلك ناتجا عن ارتفاع أسعار الذهب والجواهر وأجور الصناعة التي يتقاضاها الفنان الماهر. فما كان ثمنه ٥٠ جنيها منذ ثلاثين سنة، أصبح الآن مائتي جنيه، كما أن الماس تضاعف ثمنه ست مرات، وقد وصل ثمن قيراط الماس برلنت وهو أجود الأنواع إلى خمسمائة من الجنيهات، وماس الفلمنك القيراط منه حوالي ٢٠ حنيها ويستورد معظمها من هولندة ..

والمبياغة في بلادنا، أصبحت فنا تُدرُّس قواعده وأساليبه بدقة

في معهد كلية الفنون التطبيقية بواساطة أساتذة. أكفًا ويدرس الطلبة أساليب تصميم الحلى وترصيع الجواهر لتتمشى مع أزياء الملابس وجمال المرأة وتسريحة الشعر ولون الفستان وأحدث موضة!

#### الحلى في العراق القديم:

عُرِف فن الحفر على الأحجار الكريمة منذ أربعة ألف عام ق م على الأقل وربما قبل ذلك بألف عام فى مصر وأشور وليس من المحقق جدا إذا كانت لبابل أم لمصر فضل الأسبقية فى إجادة هذه الصناعة الفنية، وإن ما وصل إلينا من الألطاف الأثرية إلى اليوم ليشهد بأن السومريين سبقوا المصريين فى مضمار هذا الفن. وكانوا بدورهم قد شيدوا حضارة ممتازة فى بابل قبل وصول الساميين إلى بلادهم، ويرجع إلى هؤلاء كما يقال الفضل فى نقل ذلك الفن الجميل إلى وادى النيل.

ففى سومر اتخذت شكل الإسطوانة المستديرة التى يخترقها ثقب صعير «خُرم» يسهل إمداد خيط فيه ومن ثم يستطاع تأليف عدة منها على شكل الجعران بعد شكل الإسطوانة.

عرف استعمال الطي في بلاد ما بين النهرين وكان الرجال

والنساء يشنّفون آذانهم بالأقراط ويتقلدون القلائد في أعناقهم ويزينون معاصمهم بالأساور وسواعدهم بالدمالج وأصابعهم بالضواتم. وكانوا يصيغون حليهم من الحديد عندما كان عزيز الوجود، يتنافسون باقتنائه، ثم استبدلوا به البرنز، أما الحلي المصنوعة من الذهب والفضة فكانت نادرة جدا، ولكن المصنوع منها كان بالغ الإتقان والحُسن.

أما صناعة الحفر على الأحجار الكريمة فيسهل تتبع خطوات تطورها من بدء الحصا المنحوتة بأسلوب بدائى إلى الأسطوانات العقيقية الجميلة وقد وصلت إلينا آلاف الأحجار البابلية والأشورية المحفورة، وهي مختلفة النوع والتاريخ والصنعة وقد كانت لها أهمية في القضاء. إذ أن بصمائها على ألواح الآجر وهو ليِّن كانت بمثابة الإمضاءات.

وقد اقتصرت صناعة حفر أحجار الأختام هذه في ما بين النهرين على النوع الغاطس منها، ولم يصنعوا النوع البارز منها بالأسلوب المعروف «كاميه» الذي اشتهر في العالم الغربي.

ولم يبلغ الأشوريون ما بلغوه من إجادة صناعة حفر الأحجار الكريمة الصلبة دفعة واحدة، بل ربما قطعوا في ذلك أجيالا عديدة لأن قدماء الكلدانيين بدأوا هذه الصناعة بنقش أشكال سانجة. حفروها على الحصا بطريقة بعيدة عن أصول وقواعد الفن كل

البعد (۱) ثم تقدموا تدريجيا فحفروا على النهاء albatre والعقيق اليمانى Ouyx والحجر أو الرخام السماقى وما إلى الرخيص الثمن من هذه الأحجار.

وتدرجوا رويدا في أمد طال إلى أواخر عهد نينوي، حتى استطاعوا النقش على الأحجار النفيسة التامة النقاء والصفاء من العقيق الأحمر والعقيق الأبيض الشديد الصلادة التي لا يمكن حكلها أو صقلها للحفر عليها إلا باستعمال مسحوقها، وقد توصلوا إلى أن يصوروا عليها نقوشا دقيقة الصنع من النوع البارز.

وبعد سقوط دولة الأموريين في بابل لم يُقُم جنوب الجزيرة بدور سياسى هام واحتفظ بمنزلته الثقافية فقط. وقد استفادت الدول الشرقية التي جاءت في أعقاب هؤلاء الأموريين بحضارتهم، ولا غرو إذن أن يتصل الحيثيون «الألف الثانية ق م» والآشوريون «النصف الأول من الألف الأولى ق. م» وغيرهم من شعوب آسيا الصغرى بمهارة وحذق الاموريين الغابرة في فن صناعة الأحجار الكريمة ثم أضافوا إليها ما استجدوه حسب فنونهم الخاصة، وكان من أهم الأشكال الفنية المفضلة التي يحفرونها على الأحجار مناظر العبادة والمعبودات المحلية والحيوان، كذلك الرسوم الزخرفية. وبقيت

<sup>(</sup>۱) جوستاف لوبون: حضارة بابل وأشور. ترجمة محمود خيرت ص ١٥٠ – ١٥١

الأشكال الأسطوانية معروفة وإلى جانبها الأشكال المخروطية والأختام الشبيهة بالقبة ذات القواعد المسطحة.

أما الحجر الذي شاع استخدامه فكان من أنواع المرو أو النهاء «البلور الصخري».

وبانتهاء دولة أشور وذلك بتسلط فارس القديمة عليها سار صناع النقش على الأحجار الكريمة من الفرس في خطى أسلافهم في صناعتهم الفنية وأسلوبهم، بيد أننا نلاحظ أن الموضوعات الرئيسية التي أخنوا ينقشونها على الأحجار – هي الأحداث الهامة لملوكهم الكيار.

#### أهم الحلى التي و صلت إلينا من أور وأشور:

قلنا إن فنون الصائغ والجوهرى كانت قد بلغت مستوى رفيعا من التقدم فى العصور القديمة فى الشرق الأوسط عامة وفى سومر وتوضح الحلى الذهبية للملكة شوباد ووصيفاتها التى عُثر عليها فى المسقابر الملكية فى آور بجنوب غرب بلاد النهرين والتى أمكن تأريخها فى الفترة التى تتوسط ٢٥٠٠ ق . م و ٨٢٠٠ ق. م توضح الأبهة والثراء للحلى السومرية (شكل ١٨).

وتوجد بعض هذه الحلى اليوم في متحف المتروبوليتان

بنيويورك<sup>(۱)</sup>، كما يعرض فى المتحف العراقى مجموعة نفيسة من الحلى التى تنسب إلى ذلك العصر القديم وسنذكر أهمها فى الثبت الآتى:

۱- بعض الحلى الذهبية التي اكتشفت في موقع «تبه كورا»
 ويرجع تاريخها إلى حوالي ٣٠٠٠ ق . م .

٢- خوذة إحتفالية من الذهب تعود إلى الأمير «مش - كلام دك» وهي ترينا طريقة ترتيب الشعر عند رجال ذلك العصر العراقي
 حوالي ٢٨٠٠ ق ، م

٣- خنجر نفيس من الذهب قبضته من حجر اللازورد المصعد، وكذلك غمد ذهبى مزين بالتخريم، ويحمل النصل إشارة ربما كانت علامة الصائغ الذى صنعه وقد اكتُشف فى إحدى قور المقبرة الملكية ويرجع تاريخه إلى حوالى ٢٨٠٠ ق، م

٤- لباس رأس نسائى مع حلاه الذهبية وينسب إلى أميرة سمرية
 تدعى «شب آد»

٥- مجموعة من الحلى الذهبية المنوعة وبعض زينات الرأس الفضية المطعمة التي عثر عليها في المقبرة الملكية المذكورة وتنسب إلى نفس التاريخ.

Near Eastern Jewellery. The Metropolitan Muaeum (1) of Art. New York 1940. fig. I.

- كأس جميلة من الذهب تمثل المستوى الرفيع الذي وصل إليها فن الصياغة في سومر وعثر عليها في آور.

٧- خاتم ذهبى نو حجر كريم منقوش، وهو بين الحلى الذهبية والمجوهرات من القلادات والأقراط، ومنها قلائد مزينة بلؤلؤ حقيقى لا يزال يحتفظ بلمعانه<sup>(١)</sup> وقد صنعت بمهارة فائقة تدل على مدى ما وصل إليه فن الصياغة فى العراق فى خلال العصر الفرثى «البارثى».

<sup>(</sup>١) دليل المتحف العراقي. بغداد.

# الحُلى فى دولة العباسيين

عُرِف العرب في أيام جاهليتهم الحلى ويعض أنواع الأحجار الكريمة. ولكنهم لم يقدرونها، وقد ذكر الميداني أن مارية بنت ظالم بن وهب أهدت الكعبة قرطيها وعليهما درتان كبيضتي حمام، لم ير الناس مثلهما، ولم يدروا ما قيمتهما، مما جعلهما مُضْرِب المثل القائل: خذه ولو بقرطي مارية أي لا يفوتنك بأي ثمن يكون.

ولما نهض المسلمون للفتح ونشر رايات الإسلام في زمن الخلفاء الراشدين كانوا أكثر ما لاقوه من الفرش الفاخر والمجوهرات الثمينة في فارس، وعند فتح المدائن «طيشفون» دهشوا ولم يعرفوا قيمتها. ذكروا أن بدويا ظفر يوم المدائن بحجر من الياقوت كبير يساوى مبلغا عظيما. فلم يدر قيمته فاشتراه منه أحدهم بألف درهم. ثم علم أنه كان يساوى أضعاف ذلك المبلغ فلامه أصحابه على تفريطة به فقال «لو عرفت عددا أكثر من الألف لطلبته(۱).

وكان الفاتحون من العرب في جملة ما عثروا عليه في المدائن كثيراً من الأنية والحلى الذهبية المرصعة بالجوهر، وفيها تاج كسرى وألبسته من الديباج المنسوج بالذهب المنظوم بالجوهر، وظفر

<sup>(</sup>۱) الفخر*ي من* ۷٤

آخرون بسفطين في أحدهما فرس من ذهب بسرج من فضة، وعلى ثغره الياقوت والزمرد المنظوم على الفضة، وفارس من فضة مكلل بالجوهر. وفي الآخر ناقة من الفضة عليها شليل من ذهب مرصع بالجوهر، ووقع في أيديهم بساط يسمونه القطيف طولة. ٦٠ ذراعا في ستين مطرز بالصور وعليه فصوص كالأنهار أرضها مذهبة يتخللها فصوص كالدر، وحمل هذا البساط إلى عمر بن الخطاب في المدينة فقطعه وفرقه بين أصحابه مثل سائر الغنائم(۱).

وعلى مر الزمن وبعد اتصال الدولة العربية بغيرها من البلاد المفتوحة، صار العرب يقدرون الجواهر والحلى ويعملون على اقتنائها، وقد حُوت قصور الأمويين والعباسيين والفاطميين من بعدهم شتى الألطاف من الأوانى النفيسة والحلى والجواهر والطنافس مما وصفه المؤرخون في أسفارهم. ومازالت تلك المجموعات النادرة التي اقتناها هارون الرشيد والبرامكة والفواطم مُضْرب الأمثال.

وقد ذكر الأدباء والمؤرخون ما كانت تضمه قصورهم من حلى الذهب والجواهر والبلور وغيرها. ويجد الباحث فيما كتبه المؤرخون الطبرى وابن الأثير وعماد الدين الأصفهاني حقائق كثيرة عن هدايا الخلفاء ومنحهم لأمرائهم وعمالهم، وما كانت تضمه القصور ودور

<sup>(</sup>١) ابن الأثير جـ ٢ ص ٢٢٥.

الوجهاء من النفائس والألطاف. على أن بعض الخلفاء عباسيين أو فواطم قد غالوا في الجمع إلى حد الترف والبذخ، وقلدوا في ذلك المجال الأكاسرة والقياصرة في العصور السالفة. وقد تسابق الخلفاء العباسيون في الحصول على المجوهرات ولا سيما الدر وهو اللؤلؤ الكبير والياقوت الأحمر القاني وصاروا يستشيرون أهل الخبرة والمعرفة بالأحجار الكريمة.

ويحدثنا العلامة البيروني(١).

إن الرشيد كان شديد الواع بالجواهر، حريصاً على اقتنائها وأنه بعث بالصباح الكندى الجوهرى إلى صاحب سرنديب لابتياع الجواهر في بلاده. فأكرمه الملك ورحب به، وأراه خرانة جواهره وهو يقلبها ويتعجب من جلالتها وعظم أجرامها إلى أن بلغ ياقوتة حمراء. ولم يكن الصباح قد رأى في خزائن الملوك مثلها فاشتد إعجابه وقال له الملك «هل لك عهد بمثلها؟ قال . لا والله . قال : فهل تقدر على تقويم الحجر الكريم إذا عجز الكل عنه؟ قال : أفعل. وشق ذلك على الملك وقال له: كنت أسترجع عقلك، فكذبت فراستى فيك لادعائك ما أعجز الكافة».

قال الصباح «ما أخطأت فراستك وإن أردت صدقتها فاجمع عندك من نوى البصر بامر الجواهر «فجمعهم، واستحضر الصباح

<sup>(</sup>١) البيروني: الجماهر في معرفة الجواهر ص ٦٢ - ٦٣.

ملاءة وبسطها ودفع أطرافها إلى أربعة نفر يمسكونها في الهواء ثم رمى بالياقوتة فوق الملاءة بأقصى قوته. ولما سقطت على الملاءة، قال للملك: إن تنصب العين على الأرض إلى أن تعلو إلى حيث بلغت بالرمى فاستحسن القوم قوله وجل في أعينهم وعين الملك وأمر فحشى فوه بالجوهر الرائق وخلع عليه وصرفه (۱).

#### بنو العباس والأحجار الكريمة

قيل إن هارون الرشيد اشترى فص ياقوت أحمر بأربعين ألف دينار وكان قديما يعرف بالجبل، وقد استحوز عليه الملوك، فنقش عليه الرشيد اسمه<sup>(۲)</sup> واشترى فصاً آخر بمائة وعشرين ألف درهم<sup>(۲)</sup> وعرض أحد تجار المصوغات ببغداد على يحيى بن خالد سفط جوهر فساومه على ثمنه بسبعة ملايين درهم<sup>(3)</sup>. وقد بالغ العباسيون في اقتناء المجوهرات حتى نظموها في عصائب نسائهم كما فعلت أخت الرشيد<sup>(6)</sup> ورصعوا بها خفافهن كما فعلت أم جعفر وقد أعطى

<sup>(</sup>۱) يوجد كثير من تلك الأحاديث المنقولة عن الهند وجزيرة سرنديت في كتب الأحجار الكريمة «أمثال أزهار الأفكار في جواهر الأحجار» ورسائل القزويني والدمشقي والأكفاني وغيرهم.

<sup>(</sup>۲) المسعودي جـ ۲ ص ۲۰۰.

<sup>(</sup>۳) الاتليدي ص ۱٤۱.

<sup>(</sup>٤) الطبري جـ ٢ ص ١٨٩.

<sup>(</sup>٥) الأغاني جـ ٩ ص ٨٣.

الخليفة المرتمون - بوران - في مهرها ليلة زفافها ألف حصاة من الياقوت. وقد أوقد الشموع العنبر في كل واحدة مائة من (المن = الياقوت، وقد بسط لها فرشاً كان الحصير منها منسوجاً بالذهب مكلًلا بالدر والياقوت(١). وجئ بمكتل مرصع بالجواهر فيه درر كبار نثرت على النساء وفيهم زبيدة وخمدونة بنت الرشيد. فما مست إحداهن من الدر شيئاً. فقال المأمون:

شرفن أبا محمد وأكرمنه. فمدت كل واحدة منهن يدها فأخذت درة فبقى سائر الدر يلوح على ذلك الحصير الذهب ويتلألأ<sup>(۲)</sup> وفى الليلة التالية للعرس جاء المأمون فنثرت عليه جدتها ألف درة كانت فى صينية ذهب (۲) وغير ذلك.

ومن مشاهير الجوهرين ابن الجصاص الذي أمر الخليفة المقتدر (٩٠٨ – ٩٣٢) بمصادرة ١٦٠٠٠٠ ديناراً من أمواله وبالرغم من ذلك استمر على ثرائه وكان على رأس أسرة من مشاهير تجار الجواهر(٤).

<sup>(</sup>۱) ابن خلس جدا ص ۱٤٥.

<sup>(</sup>٢) جورجي زيدان. التمدن الإسلامي جه ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) لطائف المعارف ص ٧٣.

<sup>(</sup>٤) المسعودي جـ ٤ ص ٩٨ – ٩٩ وكان بين تلك الثروة ياقوتة هارون الرشيد المعروفة باسم الجبل ولؤلؤة أخرى كانت تزن ثلاثة مثاقيل وغيرهما من الجواهر انظر أيضا الفخرى ص ٣٥٣

وكانت لأم الخليفة المستعين (٨٦٢ – ٨٦٦م) سجادة صنعت خصيصاً لها قومت بمبلغ ١٣٠٠٠٠٠٠ من الدراهم وكانت محلاة بجميع صور الطيور التي صنعت من الذهب ومرصعة بالياقوت الأحمر وغيره من الأحجار الكريمة(١).

وقد قيل إن الخليفة المكتفى خلَّف بعد مماته من الجواهر ما قدر ثمنه بمبلغ عشرين مليونا من الدنانير فقد ترك من الكراع والسلاح والأثاث والجواهر وعمائم مرو والحلل الموشاة اليمانية المنسوجة بالذهب والأبسطة الأرمنية.. ما يعد بالآلاف.

وما زالت إلى اليوم ثروة هارون الرشيد في الجواهر والحلى مضرب الأمثال، ولا شك أنها تجوزت ما كانت تمتلكه أسرة روتشيلا المعروفة في القرن التاسع عشر.

وقد ذكر المؤرخون والأدباء في عصره صفحات عديدة عما كانت تضمه قصوره من الذهب والفضة والجواهر والمنسوجات الحريرة النادرة وغيرها ويجد الباحث فيما كتبه الطبرى وابن الأثير تفاصيل كثيرة عن هدايا الخلفاء ومنحهم لأمرائهم وعمالهم (٢) وما كانت تضمه القصور وبور والوجهاء من النفائس والألطاف.

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) الإبشيهي جا ص ١٤٤

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير جـ ٧ ص ١٦٤

ومن أهم العوامل التي ساعدت على علو منزلة فن صياغة الحلى والأحجار الكريمة في زمن العباسيين وجود مناجم الذهب والفضة في خراسان، وكان يمد هذا الإقليم الحكومة المركزية بالرخام والزئبق. أما أنواع الياقوت واللازورد والأزوريت فكانت ترد من إقليم ما وراء النهر. وكان يحصل على الرصاص والفضة من كرمان «إيران» أما اللؤلؤ فمن جزر البحرين والفيروز من نيسابور والعقيق الأحمر من صنعاء والحديد من جبل لبنان وذلك علاوة على ما كان يرد إليها من الهند وسيلان والشرق الأقصى.

ولا شك أن كثيراً من التحف العباسية قد ضاعت فيما ضاع في أعقاب غارة التتار على العراق.. فقد حدث ابن الفوطى البغدادى وكان معاصراً لسقوط بغداد عام ٢٥٦ هـ / ١٢٥٨م. أن هولاكو وصل بغداد في جيش لا يحصى عدده ولا ينفد مدده. فخرج الخليفة المستعصم ووزيره مؤيد الدين العلقمي ومعه جمع كثير إلى هولاكو. ثم دخل الخليفة بغداد ومعه جماعة من أمراء المغول، وخوجه نصر الدين الطوسي. وأخرج إلى التتار من الأموال والجواهر والحلى والزركاش والثياب وأواني الذهب والفضة والأعلاق النفيسة جملة عظيمة.

كذلك كان الحال عند الخلفاء في الأندلس، فقد جمع كثير منهم النفائس والتحف في قصورهم سواء أكانت في طليطلة أو غرناطة أو

أشبيلية أو قرطبة، ونقل صاحب نفح الطيب عن ابن الرقيق، أن الناس لما اقتحموا الزهراء وأسقطوا هشاماً، وأزالوا دولة بنى عامر نهبوا قصور الخلافة فيها حتى أن بعض مانهب فى الثورة وصل إلى بغداد وسائر بلاد الشرق وبيع فى أسواقها.

## الحُلى فى سورية

إن نتائج أعمال الحفر والتنقيب في مختلف مناطق سورية، دلت على مدى ازدهار فن الصياغة منذ القدم، لقد تفنّن الصائغ السورى القديم في إبداع نماذج جديدة وأنماط منوعة من الحلى الذهبية. وقد عثر في أحد مساكن أوغاريت على ميزان صائغ مع مجموعة كاملة من الأوزان وقطع ذهبية وفضية احتياطية لها شكل حلقات مختلفة، أضف إلى ذلك قالباً جميلاً لصنع الحلى، وقد استمرت تقاليد فن الصياغة أصيلة في سورية، تتوارثها الأجيال، حتى العصر الهلنستي، ويبدو أن فن الصياغة قد استأثر بتشجيع ملوك السلوقيين «٣١٢ – ٦٤ ق. م»، حتى أن الملك أنطيوخس الرابع «١٧٤ – ١٦٤ ق. م» كثيراً ما كان يترك حاشيته ليتجول في سوق صائغي الفضة والذهب، فكان يلتقي بالسباكين والصائفين فيتحدث معهم، ويصغى إليهم، ويتأمل في مبتكراتهم الفنية. ولم يكن الصائغ السورى يستخدم الذهب في إبداع التيجان والأكاليل فحسب، بل كان يتفنن في استخدامه وإدخاله في النسيج والأسلحة.

وعندما ازدهرت «تدمر» وأصبحت قاعدة سياسية وتجارية هامة في الشرق العربي، أخذت الحسان تطلبن الحلى الجميلة، ويتزين

بالأقراط البديعة، والأساور المضفورة والمبسطة، والخواتم العديدة المرصعة بالأحجار الكريمة، والأطواق المنوعة الأشكال، والمشابك الكبيرة، ويكفى أن نلقى نظرة عابرة على تماثيل التدمريّات، لندرك مدى اهتمامهن بالحلى، وميلهن إلى التزين والتجميل بها.

وإذا ألقينا نظرة على الآثار المكتشفة في حوران وجبل العرب...
أدركنا مدى اهتمام السوريات في العصر الروماني بالعقود المفردة
والمزدوجة، وأساور المعصم والعضد والقدم، والأقراط المؤلفة من
الكرات وأنصاف الكرات والسلاسل الطويلة، والحلقات الكبيرة،
والخواتم والعصيات، ويمكن القول بأن الحلى المكتشفة في حوران
أغنى المجموعات المكتشفة في أية منطقة أخرى من مناطق العالم.

ويزهو اليوم المتحف الوطنى بدمشق بمجموعات الحلى الذهبية الكثيرة وهي تؤلف أهم معروضاته.

#### الأقراط السورية:

تعتبر الأقراط الذهبية المكتشفة في أوغاريت ومارى من أقدم الحلى الذهبية السورية المعروفة، فهى إما بشكل حلقات ذهبية تنتهى بطرفين دقيقين يكونان عادة من الجهة الخلفية الشحمتي الأذنين، وإما بشكل حلقات ذات مظهر بسيط وطرفين متصلين ببعضهما. وفي العصر الهلنستي أخذ الصائغ يبدع أقراطا تنتهى

برأس حيوان «أسد وثور ... الخ»، كما أخذ يجعل الأقراط بشكل حيوان خرافي «أسد مجنّع»، أو يقتبس أشكال أشخاص أسطورية خرافية «ايروس، مينرفا .. الخ» ومن أهم الأقراط الذهبية بالمتحف الوطني، تلك التي تتألف من حلقة عادية أو مجدولة وتنتهى برأس أسد، كالقرط الذهبي المكتشف في منطقة أنطاكية والمسجل تحت رقم ٢٦٥٧ / ٢٦٩٤، والقرط المسجل تحت رقم ٢٩٥٧ / ٢٦٩٤،

وهناك الأقراط الذهبية المؤلفة من حلقة عادية أو مجدولة، طرفها دقيق، وتنتهى برأس ثور، وأهمها القرط الذهبى المكتشف فى منطقة درعا والمسجل تحت رقم ٣٥٧ / ١٤٣٨ والقرط المكتشف فى حمص والمسجل تحت رقم ٣٩٨٩ / ٣٧٦٩ .. الخ.

وهناك الأقراط الذهبية المؤلفة من حلقات يتدلى منها تمثال ذهبى صغير جداً، يمثل إله الحب ايروس يبدو مجنّحاً وأهمها زوج القرط الذهبى المؤلف من حلقة، أحد طرفيها دقيق، والآخر ينتهى بعروة، ويتدلى من هذه الحلقة تمثال ذهبى صغير جداً يمثل «ايروس» مجنحاً ويداه تعبران عن الحركة والحياة، ويتقدم الحلقة الذهبية قرص ذهبى مستدير يزين سطحه شكل وردة، ورقم هذا القرط قديم العلقة القرط ١٢٠١٧.

وفى القرن الأول والثاني الميلاديين، أخد الصائغ السوري يبدع

أقراطاً أحد طرفيها دقيق ويزين الطرف الآخر رأس سيدة جميلة المالمح، وفي المتحف الوطني بدمشق عدد من هذه الأقراط المكتشفة في يحمور والمسجلة تحت رقم ٨٤٥٥ / ١٢٧٦٢، ٥٥٥٥ / ١٢٧٧٢.

وانتشر تنوق الحلى المرصعة بالأحجار الكريمة، فأخذ الصائغ يستخدمها في تجميل الأقراط لتلبية رغبات حسان عصره، وفي المتحف عدد من هذه الأقراط المرصعة. وهكذا دأب على الأشكال والإبداع والتفنن، حتى ظهر شغف النساء إلى الأقراط الكبيرة، وتنوقهن الأحجار الكريمة، ولا سيما في عهد الإمبراطورية الرومانية، وعلى مر القرنين الثاني والثالث أخذ الصائغ في تثبيت كرات صغيرة لها شكل عنقود العنب في أسفل الأقراط، وفي المتحف الوطني بدمشق مجموعة هامة من هذه الأقراط.

وفى القرن الرابع والخامس الميلاديين، أخذ الصائغ يتفنّن في إبداع الأقراط، ذات عناصر مقتبسة من عالم الأشكال الهندسية كالهرم والاسطوانة وغيرها.

ومنذ القرن السادس «م»، ظهر تنوق الأقراط الهلاُلية الشكل، والأقراط ذات الأشكال نصف المستديرة، ولكن الصائغ أخذ يتفنن في العمل، ويتبنى الخيوط الذهبية الرقيقة ليبدع منها أقراطا ذات مظهر زخرفي، وأخذ يزين أطراف هذه الأقراط بكرات صغيرة

وحُبيبات ناعمة، تضفى على المظهر العام للأقراط جمالا جذابا، وفي المتحف الوطنى مجموعة كبيرة من هذه الاقراط المسجلة في معروضاته.

#### العقود (الأطواق):

وفى المتحف الوطنى مجموعة من الأطواق السورية الجميلة، ونذكر منها: العقد الذهبى المكتشف فى حوران (رقمه ٢٠١٧ / ٢٤٧ مكرر) له شكل قضيب مفرع ومنحن ويتألف من جزين، ينتهى كل منهما بعروة، وهناك أطواق مؤلفة من سلسلة ذهبية مبسطة تضم خرزات من حجر الفيروز (رقمه ٢٥٨٠ / ٢٥٨٨).

#### الأساور:

فى المتحف الوطنى نماذج شتى من الأساور الذهبية التى تُنسب إلى العصور التاريخية المتتابعة.

ويبدو أن الأساور الذهبية ذات أشكال الأفاعي، قد انتشرت في سورية في العصر الهلنستي والروماني، وقد تبنى الصائغ شكل الأفاعي وجعل طرفي السوار ينتهيان برأس الأفعى، وفي بعض الأحيان رغب في جعل طرف السوار ينتهي برأس أفعى، ويقابل الطرف الآخر الذي له شكل ذيلها. ثم أخذ الصائغ يستخدم الأحجار

الكريمة في ترصيع الأساور الذهبية، ويهذّب أطراف السوار لإعطائه شكلا جميلا، وخير نموذج لهذا النوع من الأساور، نذكر السوار الذهبي المكتشف في تل أبي صابون، والمؤلف من أربع قطع لكل منها شكل شبه شارة استفهام ومرصعة بحجر الفيروز.

وقد عثر أيضاً على عدة خلاخيل ذهبية في خسفين (رقم ٢٦٦٧ / ١٠١٧ وغيرها) وهي تتميز ببساطتها.

#### الخواتم الذهبية:

إن مجموعة المتحف الوطنى غنية حقا بالخواتم الذهبية، منها الخاتم الفينيقى المغطنى بالذهب (رقم ١٩٥١ / ٢٩٥١) والخاتم الذهبى البسيط (رقم ٧٦٦٨ / ٢٣٩٥) وله شكل محبس، أضف إلى ذلك الخواتم الذهبية المرصعة بالأحجار الكريمة وقد عثر عليها في مواقع أثرية شتى، كتل أبى صابون وخسفين وفي صالحية الفرات...(١).

<sup>(</sup>۱) رجعنا عند كتابة هذا الفصل إلى البحث القيم الذي كتبه الأستاذ بشير زهدي محافظ آثار العهود اليونانية والرومانية والبيزنطية في المتحف الوطني بدمشق، في مجلة الحوليات الأثرية السورية (ص ۷۱ – ۹۸)، المجلد ۱۳ عام ۱۹۹۲.

#### الحلى في المغرب:

إذا ذهبنا إلى المغرب، وجدنا صناعة الحلى الذهبية في المدن العامرة بينما الحلى الفضية في الأنجاد والجبال والصحارى، فإن الفضة وحدها هي التي ترصع بالمرجان والقهرمان وتنتج منها نماذج من الحلى، تكون ثقيلة الوزن، كالقلائد والسلاسل والعقود ومعالق الأذن «الأقراط»، وأساور العضد أو الساق والتيجان. وفي المدن تصنع الحلى الذهبية على أشكال لطيفة وبديعة في إتقان ودقة في التركيب، تصنع منها الخواتم والقلائد والأقراط ويرصع أكثرها بالأحجار الكريمة. أليست الحلى زينة للنساء، يتزين بها في أثناء الحفلات؟. كما أن الأزواج لا يبخلون على أنفسهم بالتزين بالخناجر المذهبة والفضية، المرصعة بالأحجار النفيسة.

## الحُلى فنى فارس

#### ١- من الانخمينيين إلى الساسانيين

جاء بعد حكم الأشوريين في إيران فترة طويلة تحت سيادة ملوك الأخمينيين - «٤٩» - ٣٣١ ق. م» إزدهرت فيها صناعة الحلى المرصعة بالأحجار الكريمة، وقد انتقلت نماذج رائعة لحلى الذراعين والقلائد والأطواق إلى بعض المتاحف في الغرب، يعبر فنها عن طرافة وجمال من ناحيتي الشكل والتأليف، وكانت معظم تلك الحلي مطعمة، إما في جميع أجزائها أو في بعضها باللازورد والفيروز وملبسة بها في تقعرات جيدة أو مصنوعة بطريقة التطعيم بالفصوص (Applied clisns) ويعاصر الحلى الأخمينية حلى قبائل السقط المصنوعة من الذهب وقد عثر على مجموعات كبيرة منها في غرب سيبيريا وجنوبي روسيا وتمتاز هذه الحلى التي عرفها الأهالي في بلاد النهرين أو إيران في أثناء حكم الأخمينية وهناك في متحف المتروبوليتان في نيوبورك مجموعة رائعة من حلى السقط والمعروف أنها وجدت في ما يكوب في جنوب روسيا. ويظهر أنها كانت تستعمل في زينة الملابس وتشتمل على حلى على أشكال الوحش الخرافي المحكم المعروف باسم الغرفين؛ التي يرجع أصلها إلى إيران أو

على أشكال الوعول والوريدات وتبدو صدور الحيوان بارزة عن سطح الحُية بشكل يلفت النظر. وهذا التأثير الزخرفي الفني الذي كان يلجأ إليه الفنان هو أسلوب من المحتمل أن يكون قد استخدم لأول مرة على التحف المصنوعة من العظم أو الخشب «تلك الظاهرة التي امتاز بها الفن الأسقيطي السيبيري. وهناك ميزة أخرى لتلك الصناعة الفنية وهي استخدام أشكال الحيوان أو الطيور كموضوعات زخرفية مستقلة.

وقد عثر في الأعوام الأخيرة بالقرب من ساكيز التي تقع نحو جنوبي بحيرة أورميا على كنز ملكي يشتمل على مجموعة طيبة من الحلى الذهبية، وربما كان هذا الكنز للملك بارباتو أو ابنه ماريس. وقد فحصها علماء الآثار وخرجوا منها بنتائج علمية من نواحي عناصرها الفنية وأصولها وتأثير الفن الأشوري عليها(۱)

وقد كان ترصيع الحلى بالأحجار فنا أجاده معظم القبائل الإيرانية ومنهم السارماتيون وقد وقفنا على أسلوب فنهم في صناعة الحلى فيما عثر عليه في حفريات سيبيريا الغربية وجنوب روسيا.

ويعود الفضل إلى هذا الشعب بانتقال أسلوب الترصيع ذي الفصوص إلى أوروبا بواسطة القوط والقبائل التيتونية الأخرى، ومن

R. Girshan: Iran. P. 106 - III. Penguin ed. (۱) انظر لوحات المبور ۱۰ – ۱۳ و۲۲ – ۲۲

أجمل الحلى السارماتية قطعة حلى عبارة عن مشبك ذهبى مرصع بالأحجار الكريمة ويمكن نسبته إلى ما بين القرنين الأول والثانى الميلادى وقوام زخرفته المنقوشة أسود فى هيئة جماعات تهاجم وعلا أو ماعز جبليا وكان هذا المشبك فى الأصل مرصعا بالأحجار يحتمل الفيروز الذى كان يفضله الإيرانيون عن غيره من الأحجار.

#### البارثيون

وهناك قبيلة من أصل إيرانى اشتهرت بصناعة الحلى الذهبية وهى قبيلة (بارثية وكان يحكمها ملوك من الأسرة الأرسقية التى حكمت فيها بين ٢٤٨ – ٢٢٦ م) ويلاحظ أن في معظم الحلى والجواهر البارثية اختلافا عن زميلتها الأخمينية وإن كانت قد استمدت بعض الأصول.

وقد انتقلت قطع من الحلى البارثية إلى متاحف الغرب، ولعل أهمها تلك المجموعة التى تشاهد اليوم فى متحف المتروبوليتان بنيوريورك وقد عثر عليها فى حفريات سيلوقيا فى شمال العراق، وفى دورا يوربس «سورية»، ونذكر منها مشبكا ذهبيا يعود إلى القرن الميلادى الأول أو الثانى وهو عبارة عن مدلاة كبيرة بها نسر مُمسكُ بغزال فى مخالبه وهذا رمز لنسر السماء «إله الشمس» ميثرا حاملا هرما رمز الماء والنبات ومجموعة رسوم الحيوان منقوشة بأسلوب

الحفر البارز ومطعمة بالفيروز بأسلوب إيراني :

وفى مجموعة الحلى بالمتحف المذكور مشبك «بروش» مستدير وأقراط وهى توضح مزيجا من الأساليب الفنية التى كان يستخدمها صناع الحلى إذ ذاك فى الشرق الأوسط القديم، نقول مزيجا من الفنون لأنها تنطوى على أسلوب الزركشة المخرَّمة والأسلوب الحبيبى والعجينة الزرقاء على شكل الفصوص واللآلئ الزجاجية.

وهناك عقد مؤلف من سلسلتين من الأسلاك الفضية المجدولة وبه كرمات وحواجز من الصفائح الرفيعة الفضية وكلها لصقت بعناية على مزيج من الرصاص كما عثر في دور ايوروبوس عقد آخر من الذهب وصناعته أرق من الأول وهو مؤلف من أسلاك مجدولة.

وتظهر بوضوح طريقة الجمع بين الأساليب الهلينية والشرقية في مشبك ذهبى رائع من العصر البارثي محفوظ ضمن مجموعة مورجان بمتحف المتروبوليتان وقد عثر على هذا المشبك وعلى قطعة أخرى معه في مدينة نهاوند بإيران، ورسمت على جانبي التحفتين جامة بداخلها صورة نسر يحمل غزالا بين مخالبه ومن المحتمل أن يكون هذا النسر رمزا لإله الشمس «مترا» الذي يحمل إلى السماء «الهوما» رمز الماء والنبات ويلاحظ أن الغزال والنسر مرسومان بطريقة الحفر البارز مع أجزاء أخرى مجسمة تجسيماً تاما، والمشبك مرصع بأحجار الفيروز وبعد استخدام المينا والأحجار والمشبك مرصع بأحجار الفيروز وبعد استخدام المينا والأحجار

الكريمة المختلفة الألوان في تطعيم المعادن من الأشياء المحببة إلى الإيرانيين في كل العصور تأثرت بذلك الفنون والصناعات في العهد الساساني وأوائل العصر الإسلامي.

#### الساسانيون :

وتقدمت الأساليب الفنية المتصلة بصناعة الحلى فى أوائل العصور المسيحية، وقد اقتبسها الساسانيون فى إيران ودلاياتها فى ما بين بلاد النهرين وسورية وكان الأسلوب الذائع المفضل، هو الأسلوب المخرام. وقد وصل إلينا منها مجموعات رائعة، كما يظهر فى مجموعة مورجان فى متحف متروبوليتان وقد عثر على بعضها فى قبرص ولكن الذى لا شك فيه أنها من صناعة سورية(١).

ولكن مما يؤسف له كثيرا أن الحلى والجواهر الساسانية الأصيلة لم يصل إلينا منها إلا النذر اليسير فقد أصابها الضياع والتلف في خضم الأحداث العنيفة والمعارك المتعاقبة ولا يمكننا أن نتنبأ بما قد تمدنا به عمليات التنقيب في المستقبل.

ومع ذلك فأن النقوش وبعض بقايا قطع الحلى تمدنا ببعض المميزات والخصائص والأشكال التي كانت عليها الحلي الساسانية،

<sup>(1)</sup> Near Eastern Jewellery: The Metropolitan Museum of Art. 1940.

كما أننا نستمد من الأخبار التي جاء ذكرها في أسفار التاريخ البيزنطية صفات تلك الحلي:

1- مجموعة صغيرة نفيسة وجدت بالقرب من باطوم ومنها رأس صولجان كرى الشكل مصنوعة بنفس الأسلوب الذى عمل به كأس خسرو المشهور وهو مطلى بالميناء الحمراء وسوار مؤلف من حلقات وحليات على شكل شوكة اليهود، وقرط ذهبى يحتوى على قرص مرصع بالعقيق وتتألف من ست وريدات متداخله وأخرى على شكل القلب.

وهناك المائدة المصنوعة من الكهرباء التي كان خسرو بارفيز قد أهداها إلى موريس إمبراطور بيزنطية وقطرها خمسة أقدام ولها ثلاثة أرجل من الذهب قد رصعت بالأحجار الكريمة – الرجل الأولى تمثل القدم الأمامية ومخلب الأسد والثانية قدم ظبى مع حافره، والثالثة مخلب نسر وأظافره، وعلاوة على تلك التحف فهناك عرش خسرو الثانى الذي قيل إن اسكندر قد استولى عليه ثم دمره وينسب إلى العصر الأخميني.

#### ٧- فارس في الصور الإسلامية :

فإذا انتقلنا إلى إيران لوجدنا أن صناعة الحلى والجواهر عند أهلها قبل الإسلام، كانت قد وصلت إلى مستوى رفيع نوقا وفنا -

ولا غرو فإن الفارسي مغرم بالألوان التي تُبهج النفس وميال إلى التزين. ولا شك أن التحول من عقيدة إلى أخرى بعد دخول الفرس الإسلام كان له تأثير تدريجي على تقاليد صناعة الحلي عند الصائغين الإيرانيين. نلاحظ أن العنصر الغالب في صناعة الحلي كان الموضوعات الرمزية، ولما احتضن الإسلام إيران إزدهر النمط المخرّم في صناعة الحلى وحلّ مكان الأسلوب الحبيبي تدريجياً، وكانت ترصع الحلى بالأحجار الكريمة وتطعم بالمينا. وكثيرا ما لجأ الصائغ إلى استخدام الأسلاك الذهبية سواء أكانت مستقيمة أم مجدولة في أشكال هندسية بديعة كما يشاهد في زوج من الأقراط الفاطية وفي دلاية مطعمة على أسلوب الفصوص وقد وصل إلينا قليل من قطع الحلى والمرصعات التي تنسب إلى العصور الأولى لانتشار الإسلام في إيران. وبالاحظ أن ما عثر عليه من حلى القرنين الثاني عشر والثالث عشر في حفائر مدينة الري وسافا قد تبدو كأنها صنعت لمجرد الزينة ولكننا نجدها بعد الفحص والدراسة تحمل الموضوعات الفنية التي تتصل بالتقاليد الإيرانية القديمة. والحلى الذهبية التي وصلت إلينا من مواقع التنقيب القديمة معظمها من الأسلوب المخرم، وهي تدل على تطور مهذب للزخرفة بالأسلاك الذهبية. ذلك الأسلوب الذي نشأ في الشرق وانتشر في بقاع كثيرة في العصر المسيحي.

أما أسلوب الحبيبات الصغيرة فهو معروف منذ القدم وقد بلغ على أيام الإسلام درجة كاملة من الجمال والرقة. وفضلا عن ذلك فقد استعمل الحفر في زخرفة بعض القطع، كما يشاهد في محبك كان محفوظاً في متاحف الدولة في برلين، وتتألف زخرفته من حيوانين وطائرين متواجهين، ويرجع إلى القرن السابع أو الثامن الهجرى (١٣ – ١٤)(١).

وعلى مر الزمن بطل استخدام أساور الزراعين في إيران. وقد لجأ الصائغ في جميع حلى الزينة التي اعتمد فيها على الألوان إلى أحجار الفيروز والياقوت والعقيق وعين الهر، كما استخدم أيضا اللؤلؤ واستخدم الخرزات المزججة في القلادات العادية ولا سيما ذات اللون الفيروزي.

واستخدم الفنانون في إيران الجواهر بسخاء ولا سيما في تزيين سلاحهم وأغمدة نصالهم، والجدير بالذكر أنه ليس في العالم نسوة يستخدمن الخواتم بكثرة كالسيداك الإيرانيات. إنهن يضعنها في جميع أصابعهن!

ولم يصل إلينا شئ كثير من الحلى والمرصعات التي تنسب إلى أيام التيموريين ولكن المعروف أن الجواهر قد استخدمت على نطاق

Pope: Survey of Persian Art. part III. P. 2665 fg. 891(\) and part VI. pI. 1344.

فسيح فى صناعة الأثاث وكؤوس الشراب الذهبية تلك التى كانت ترصع باللؤلؤ واليواقيت والزمرد. وقد زودنا بعض الرحالة الغربيين بأوصاف بديعة عن حلى ذلك العصر(١).

وقد ظن الأستاذ ديماند وإكرمان أن مما يمكن نسبته إلى العصر التيمورى خاتم ذهبى محفوظ فى متحف المتروبوليتان فى نيويورك<sup>(۲)</sup> وقوام زخرفته رسوم نباتية وكتابات بالخط الكوفى وروس تنين. ولكن يخالفهما المرحوم الدكتور زكى محمد حسن فى هذا الظن ويرجع نسبة هذا الخاتم إلى عصر متأخر فإن موضوعاته الزخرفية تبدو قديمة ولكن أسلوب تنفيذها وطراز الكتابة ينهضان دليلا على أنها ليست قديمة، وإنما هى تقليد فى القرن الثانى عشر والثالث عشر بعد الهجرة (۱۸ – ۱۹م) للأساليب القديمة. (شكل ۱۹)

والتأثير المغولى واضح جدا في أنماط صناعة العصر التيموري فإن هناك نموذجا بديعا للحلى الفارسية من صناعة تنسب إلى حوالى ١٤٠٠ وهو خاتم نقش عليه روس التنين الصيني بالأسلوب المخرم والأرابسك، تحيط بها الزخارف النباتية مما كانت إيران قد عرفته في القرن الرابع عشر على يد المغول واستمر هذا الأسلوب شائعا طوال القرن الخامس عشر.

<sup>(</sup>۱) لى سترانج: بعثة كلاڤيخو إلى تيمور لنك ص ۲۲۸ و ۲۷۰ لندن ١٩٢٨.

Dimard: The Mobammedan Art. fig. 93. (Y)

#### حلى العصر السلجوقي:

ويمتلك متحف مترو بوليتان مجموعة من الحلي الإيرانية التي تنسب إلى العصر السلجوقي ومنها قرط على شكل طائر مصنوع بالأسلوب المخرم. والجدير بالذكر أن موضوع «الطائر» كثيراً ما يستخدمه الصائغ في زخرفة قطع الحلى ثم يحيطه بنقش على النمط المفرغ.

ومن مجموعات المتحف المذكور دلاية ذهبية تنسب أيضا إلى العصر السلجوقى وهي على شكل أسد وتتالف من أربعة أجزاء، وشعر الأسد «معرفته» وبعض أجزاء الوجه مصنوعة بالطريقة المخرمة شبكت بالأسلاك الذهبية الرقيقة وقد لحمت بعناية، وتألفت منها دوائر صغيرة تحيط بالقرط. فزادت الدلاية رونقا وحسنا وتعتبر المصوغات الذهبية السلجوقية ذات قيمة فنية عالية وذلك بالرغم من أنه لم يتبق منها الكثير. وقد وصلنا من إيران معظم ما تلف عن هذا العصر على أنه تظهر بين الحين والحين قطع مزيفة لا تلبث أن يكشف عن زيفها سريعا. وتتكون معظم مجوهرات العصر السلجوقي من أقراط ودلايات صنع البعض منها على شكل حيوانات أو طيور، وبمتحف المتروبوليتان ثلاثة قطع من الحلى الذهبية من العصر السلجوقي منها قرط على شكل هلال تزينه زخرفة مفرغة لطيور

تفصلها بعضها عن بعض شجرة نخيل، وهذا شبيه فى أسلوبه بدلاية ذهبية فى برلين مزينة بزخارف مفرغة، ويمكن نسبة هاتين القطعتين إلى النصف الأول من القرن الحادى عشر. أما القطعتان الأخريان فيمكن إرجاعهما إلى القرن الثانى عشر أو الثالث عشر وهما عبارة عن قرط مفرغ تفريغا دقيقا على شكل طائر ودلاية على صورة أسد ورسم شديد التحوير وتفاصيل وجهه ولبده محلاة بزخارف من أسلاك الذهب ويزيد هذه القطعة جمالا ما رصعت به من الأحجار الكريمة، ويرجّح أن يكون موضعهما الثقبان الغائران بالتحفة وبعض زخارف الدلاية مفرغ ومن بينها وريدات تتكون من سبعة دوائر صغيرة مصوغة بأسلوب التحف البرونزية التي صنعت في إيران في العصر السلجوقي والتي ترجع إلى القرنين الثاني عشر والثالث عشر (۱).

<sup>(</sup>١) ديماند و ترجمة أحمد عيسى - فنون الإسلام ص ١٤٣ - ١٤٤

# الحلى والهجوهرات في الهند

#### ١- عصر المغول:

فإذا انتقانا إلى الهند على أيام المغول لوجدناهم قد عنوا عناية فائقة بالأحجار الكريمة كما تفاخروا بمجموعاتهم، ولا غرو إذا لاحظنا أن الجوهريين الهنود أو الأجانب كان يبحث عنهم دواما، وكانوا موضع التقدير. ولهذا السبب اجتذب «أكبر العظيم» إلى خدمته إنجليزيا اسمه ليدز ثم اقتدى به شاه جيهان حينما استقدم «تاڤرنييه» وكان معظم الجوهريين، إما من أهالى الهند، أو البلاد المجاورة كفارس ويصف «تاڤرنييه» أصلبها. وكانت تقدر الأحجار الأحجار فقط، بل وفي قطعها وثقب أصلبها. وكانت تقدر الأحجار حسب قيمتها بالترتيب الآتى:

الماس، الزمرد، الياقوت، اللؤلؤ .. الخ.

ولا يعرف تماما من أين كان المغول يحصلون على الزمرد، لكنهم كانوا يعثرون على الأحجار الأخرى في جنوب الهند وسيلان. وكانت مناجم جولكندة في عدة قرون أهم مصدر لإنتاج الماس والجواهر

Tavernier: Nouvelle Relation de l'Interieur du serail (1) du Grand Seigneur. 1675, 1713.

فى العالم (١) وكان عند الجوهريين الهنود أسلوب سرى لإنتاج حجر اليشب المجوهر.

ولقد كان لشاه جيهان حق الاختيار الأول من أغنى منجم جواهر الهند – جولكنده وما كان يرده فقط كان يسمح بتداوله في الأسواق، وكان كبار تجار الجواهر يحضرون مصنوعاتهم الجميلة إلى شاه جيهان ليفصحها بصفته أعظم خبير في هذا الفن في الشرق! وكان حكمه نهائيا في عالم الجواهر في ذلك الحين، وحتى عندما سجنه ابنه «أورا تخريب» كانت ترسل إليه الأحجار الكريمة في السجن الملكي ليقدر قيمتها.

وأدّت الحروب الإمبراطورية إلى تضخم صندوق الجواهر الملكى، فعندما أغارت جحافل المغول على مملكة شاه جيهان فى خلال الفترة الأخيرة من حكمه وجد أنه من المستحسن أن يقدم عرضا سليما، وعلى ذلك أرسل مائتى علبة مملوءة بالجواهر إلى امبراطور المغول، فأمر شاه جيهان قواته بأن تستمر فى القتال وعادت حينئذ بغنائم تقدر بعشرين مليون روبية. وقد قيل عن ثروة شاه جيهان إنها أضخم من مجموع ممتلكات منافسيه الأقربين، إمبراطور فرنسا وإمبراطور إيران.

<sup>(</sup>۱) الفصل المعقود لتاريخ الهند تحت حكم المغول. دائرة معارف هارمسورت. الفصل ١٤٥ ص ٣٧٩١.

وذات صباح مشرق أخبر قيم الكنز شاه جيهان أن الجواهر قد اكتظت فيه ولابد من عمل شئ للحجر المتخمة للتخلص من هذا التكدس.

وفكر الإمبراطور قليلا وكان الحل الذى اهتدى إليه هو صنع عرش الطاووس وقد قدر ثمنه حين صنع فى أواخر القرن السابع عشر بمبلغ يساوى ٣٠ مليون روبية. ويقول أحد المؤرخين عن هذا: «أمر شاه جيهان بإحضار كمية من البجادى الأحمر واللآلئ الغالية والماسات والزمرد والجواهر النفيسة تصل إلى ٠٠٠ ر٥٠ مثقال «ربع طن» من أنقى الذهب وتم صنع العرش بعد سنوات من العمل الفنى الشاق على أيدى أمهر صناع البلد،

وقد ترك «جها نجير» مقداراً ضخماً من ثروته تحتوى على سبائك تصل إلى سبعة أطنان من الذهب و١١٦ من الفضة وبين الأحجار الكريمة كان يوجد ٨٠ رطلا أكثر من ٥٠ مليون قيراط من الجواهر الخام و ١٠٠ رطل من كل من الياقوت والزمرد و ١٠٠ رطل من اللؤلؤ – وكان يحتوى مخزن السلاح على سيوف مرصعة مقابضها بالجواهر كما كان هناك بين أثاث البلاط ١٣ مقعداً من الفضة الصلبة وخمسة من الذهب وقد أعدت للملوك خمسة عروش فاخرة اثنان من الذهب وثلاثة من الفضة أما الإمبراطور نفسه فكان يستعمل سبعة عروش مرصعة بالجواهر لا تقدر بثمن بجانب عرش

الطاووس الشهير.

وصورت جواهر شاه جيهان وذهبه وأنيته بدقة في ثبت، ويرعاها قيم الكنز وكان كل شئ يختم بالختم الإمبراطوري سواء كان عقداً من اللؤلؤ أو علبة من الجواهر، وكان قيم الكنوز مسئولا بصفة شخصية عن سلامتها. وقد روعيت الدقة في تصنيف الأحجار الكريمة طبقاً للترتيب الإمبراطوري الدقيق فمثلا كان الماس يقسم إلى ١٢ فئة، واللؤلؤ إلى ١٦ فئة وهكذا اتبع مع الأحجار الأخرى.

وقد قدرت ستائر القصر الإمبراطورى بعشرة ملايين روبية ويجب ويساوى الأساس مع التحف العينية .٠٠٠ ر ٥٠٠ ر ٢ روبية ويجب أن نذكر نقطة هامة عند تقدير ثروة المغول هى الاختلاف العظيم بين قوة المال الشرائية فى ذلك الوقت وفى هذه الأيام ...

وكما هو متوقع لم يكن شاه جيهان يحفظ كنوزه في خزانة واحدة بل كانت مقسمة إلى فئات مختلفة ومحفوظة في قلاع ملكية في بقاع متفرقة من الإمبراطورية وكان هناك سبعة قلاع بجانب العاصمة .. وربما كانت قلعة لاهور تحتوى على أكبر كمية من هذه الكنوز.

وقد وصل إلينا عدة نماذج من حلى الهند على أيام المغول تزين متاحف الأثار والفنون في الهند والغرب ولا سيما ما يوجد منها في متحف مترو بوليتان حيث يعرض فيه مجموعة تشتمل على تحف جميلة شتى ذات أساليب منوعة من حيث الفن والصناعة وكان

الرجال والنساء على السواء يستعملن المرصّعات والحلى ولا سيما في الحفلات الكبرى والأعياد، نشاهد ذلك في المنمنمات التي رسمت أيام أباطرة المغول «ش ٢٠».

وقد صنع بعض قطع الحلى المغولية من الذهب والفضة وبعضها رُصعً عبالماس النادر والياقوت والزمرد أو طعمت بالمينا ذات الألوان العديدة.

ومع أنه لم يصل إلينا شئ من حلى المغول التى ترجع إلى ما قبل القرن الثامن عشر فإن ما وصلنا من صناعة القرن الثامن عشر عليها رسوم كثيرة وهى تدل على أن أسلوب زخرفتها هو الذى كان معروفا فى العصور القديمة ومما يثير الدهشة أن بعض تلك الحلى كان أسلوبها معروفاً وشائعاً فى جميع أنحاء الهند وبعضها لم يعرف إلا فى بعض أنحائها كما أن بعض العقود قد أتخذت أشكال أكاليل الأزهار.

وهناك في متحف متروبوليتان مثال بديع من المرصعات عم استخدامه في شمالي الهند وهو تلك العقود الجميلة المرصعة بالأحجا الكريمة ولا سيما بالياقوت. ويلاحظ أن «ظهور» العقود والأساور وحليات زينة الرأس ذات أسلوب لطيف في الزخرفة بالمينا ويشمل زهوراً لامعة الخضرة والحمرة والزرقة على أرضية بيضاء وتبدو لمعة الأحجار واضحة في العقود ويغلب عليها اللون الأزرق

الغامق.

وقد احتفظت كثير من أساور اليدين والذراعين بتقاليد الفن الشرقى القديم، كما يلاحظ أنها تنتهى بما يشبه رؤوس التنين بعضها من الذهب المجوف البسيط الصناعة وبعضها مخرم «شفتشى» ويؤلف منها رسوم هندسية مختلفة وهناك في متحف متروبوليتان دلاية من الهند عليها رسم «فيشنو» منقوش بالحفر العميق على حجر أزرق غامق ربما يكون من الياقوت الأزرق ويحيط به رسم للثعابين وكثير من الحلى الفضية التي تعرض في المتحف المذكور كان يستعملها عامة الشعب ومن أهمها مجموعة تتألف من العقود والأساور والخلاخيل المصنوعة من الفضة السميكة الثقيلة التى تخص بها بعض الأقاليم الهندية ولا سيما في مقاطعة ومباي وبعضها لدن قابل للالتواء ويزيد جمالها بعض النواقيس الصغيرة المثبتة في صفائح رقيقة قطعت على شكل الفيلة بالأضافة إلى صفائح عليها رسوم بعض الحيوان، والقرود على طريقة النقش البارز وهو ذلك الأسلوب الفنى الذى امتازت به مقاطعة مدراس الهندية

#### ٢- الحلى في الهند المعا صرة:

ويشتهر اليوم الصاغة الهنود بإعادة صبياغة الذهب والفضة

بمهارة فائقة، فهم يطرقون هذين المعدنين الثمينين إلى رقائق دقيقة حتى تصبح الحلى الحقيقية في متناول نوات الدخل المحدود. وغالبا ما تنتهى الأساور برأس حيوان خرافي، كما تصنع الأقراط على هيئة زهور اللوتس المتفتحة أو غيرها من الأزاهير النضرة، أما الياسمين والورد فيتمثلان في صناعة دبابيس الشعر وتصنع العقود الضخمة على هيئة ثمار المانجو أو أوراق الشجر كما تلبس النساء خلاخيل مصنوعة من الذهب أو الفضة المرنة. وتوجد إلى جانب هذا مجموعة كبرى من أنواع الحلى التي تزين الشعر والعضدين واليدين والأصابع والوسط والكاحل والكعب بحيث يمكن للمرأة الهندية أن تتزين بالحلى من قمة رأسها إلى إخْمص قدمها.

ويشتهر جنوب الهند بصنع الحلى الذهبية التى تمثل صور آلهة وألهات مأخوذة من الأساطير الهندوسية، ومما يذكر أن فن صياغة الذهب في حبات دقيقة لم يضع قط بل وصل إلينا عبر القرون في صورته نفسها التي كان عليها من قبل.

وأبرز مثل على هذا الطراز الفنى المشابك الذهبية الهلالية الشكل التى اشتهرت بها «دلهى» والتى تتصل بها قلائد وأجزاء أخرى دقيقة تتدلى منا حبات الذهب المجوفة والمعقودة معا بخيوط ملونة زاهية وقد اشتهر كثير من أنحاء الهند بصنع المصوغات الذهبية المخرمة المعرفة في الأوساط الصناعية بدالشفتشى» فهى تصنع بسورات

بمقاطعة بومباى وبجيد آباد فى الدكن وبأوريسا والبنغال على الشاطئ الشرقى وبكشمير فى الشمالى حيث تفوق الصناع فى هذا العمل البديع الذى نراه منتشرا فى أنحاء أخرى من العالم كإيطاليا والمكسيك وفيتنام والصين . أما البنغال فقد اشتهرت بصنع الأساور الرائعة التى تلبس حول العضد وهى تصنع من جواهر مثبتة فى ذهب ملتصق بأساس زجاجى.

ومازال فن الترصيع بالأحجار الكريمة يجيده الجوهريون في الهند وعندما يعرض بعض هذه المرصعات يتخاطفها نواقو الجمال ومحبو الفن الجميل. كذلك فن طلاء الحلى الذهبية بالمينا مازال موضع إجادة الصائفين. ونلاحظ اليوم أن حلى جايبور تكون مرصعة بالجواهر من أحد الجانبين ومطلية بالمينا من الجانب الآخر بحيث يمكن لبسها على كل من الجانبين، كل جانب يختلف عن الجانب الآخر في رونقه وجماله، فتصبح القطعة الواحدة وكأنها قطعتان مختلفان عن الأخرى.

#### ثبت بالمراجع

- Carter, H.: The Tomb of Tut Ankh-Amon. 3. vols. 1927 1929.
- Edgar, C. C.: The treasure of Tel Basta in The Egyptian Museum. Annales du Service des Antiquities. t. II. p. 93 108., 1906.
  - Engelbach, R.: Introduction to Egyptian Archaeology. 2 nd ed. Cairo, 1961.
- Lucas, Alfred: Ancient Egyptian Materials and Industries, 1934.
  - Petrie, Flindcrs: The Arts and Crafts of Ancient Egypt. Chapter 8. London, 1910. Vernier, E.: La Bijouterie et la Joaillerie egyptienne. Mem. de I' Inst. fr. d'arch. orientale. t. II. Le Caire, 1907.
- : Bijoux et Orfevreries. Catalgue general du Musee du Caire. Le Caire 1907 1909.
  - -: Notes sur les boucles d'oreilles

egyptiennes. Bull. de l'Inst, f. d' arch. orient, 1911, t. VIII, P. 15 - 41.

Williams, Ransom: Cold and silver Jewellery and related objects. the New York HistoricalSociety, 1924.

- وجونس وترجمة محمد زكى حتحوت وأنور محمود عبد الواحد: الثروة المعدنية في خدمتك، من مجموعة الألف كتاب - الأهرام: الملحق الاقتصادى،

### ملحق الصور



شكل ( ١ ) أشكال مختلفة للخوانم



( شكل ٢ ) أشكال مختلفة لأقراط الأذن



(شكل ٣) أشكال مختلفة للقلائد (العقود)

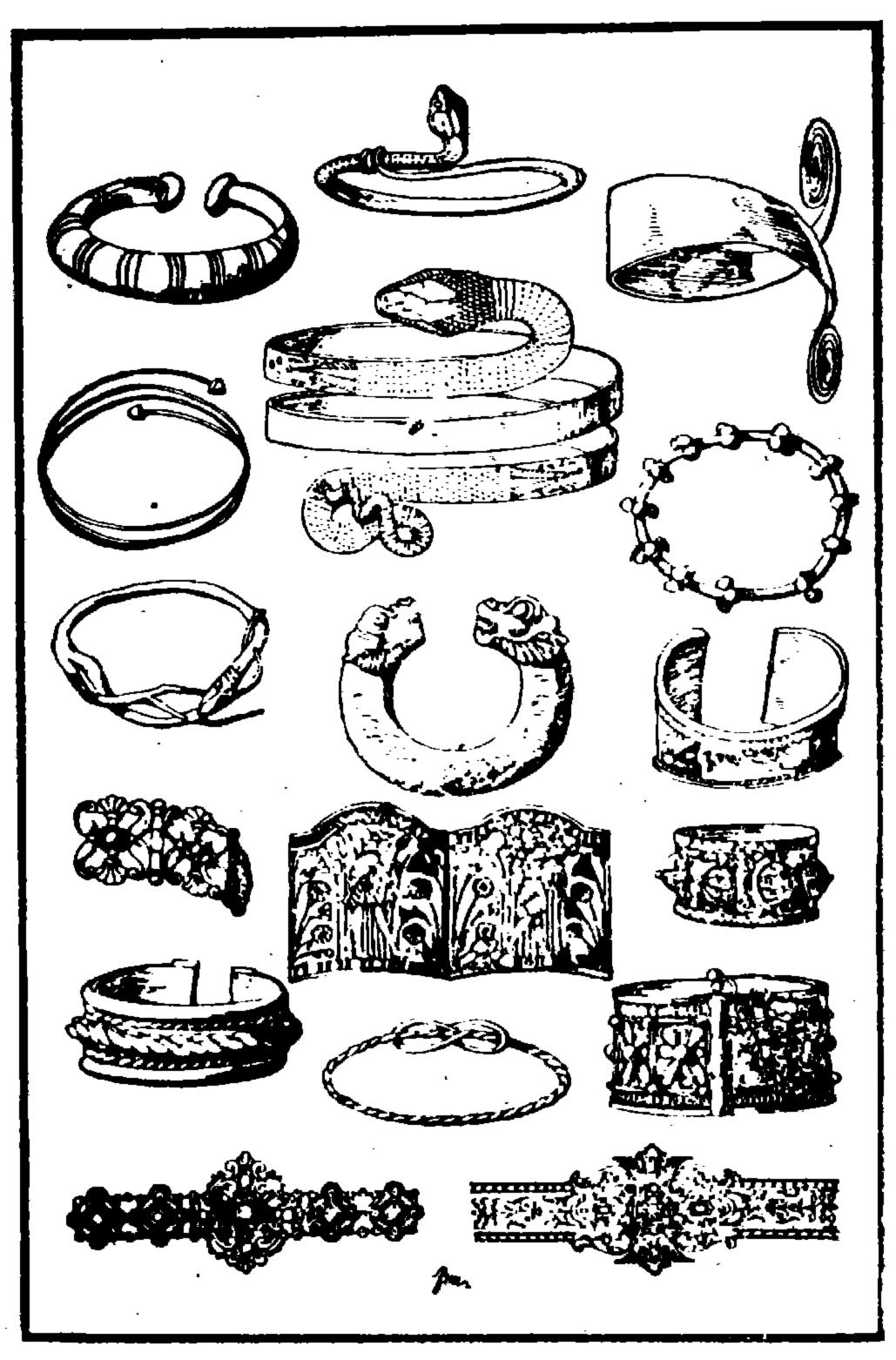

(شكل ) ) اشكال مختلفة لأساور الأيدى



( شكل • ) أشكال مختلفة للدلايات

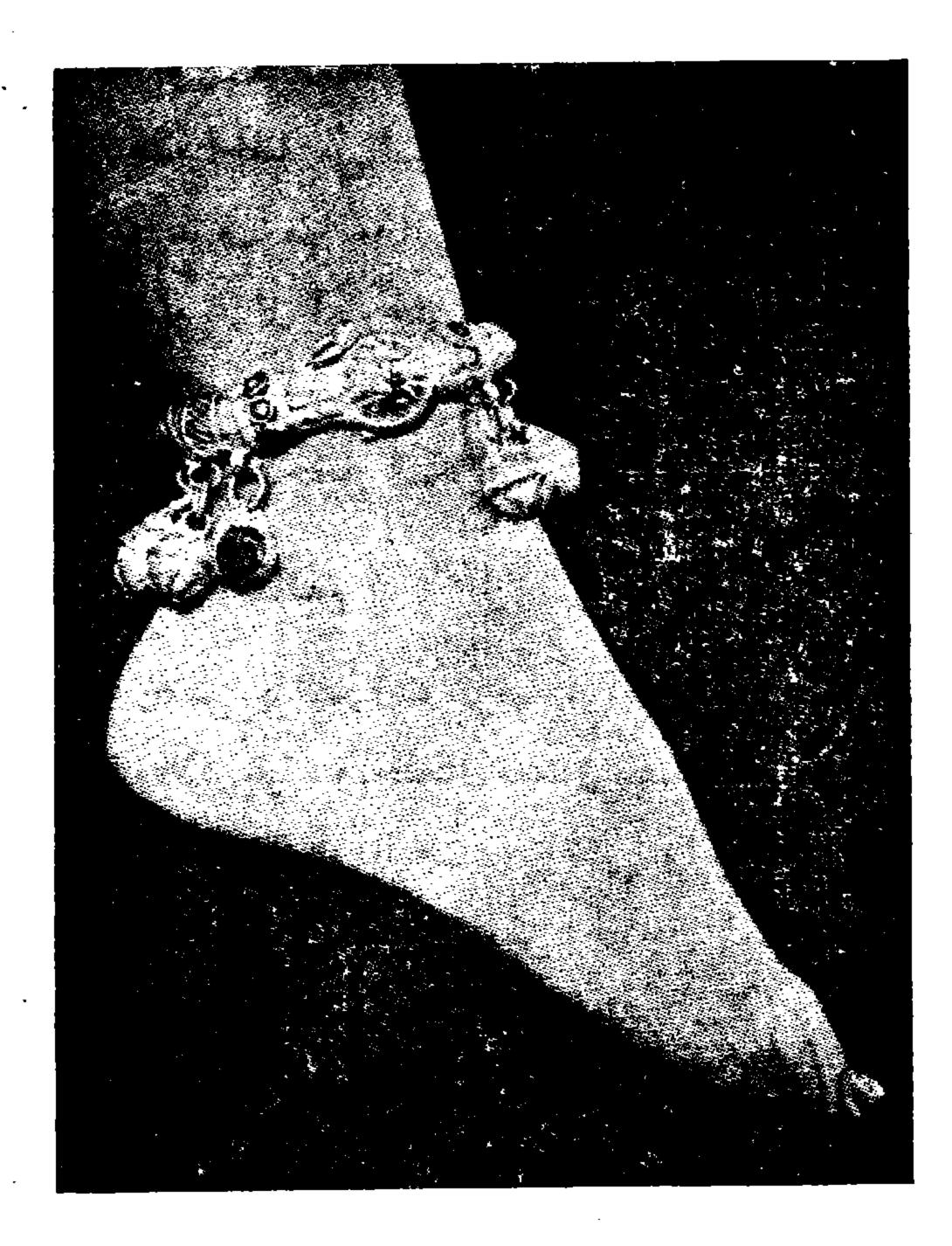

(شكل ٦) خلخال وجلاجل من الهند



(شكل ٧) أسفل: تاج الأميرة خنوميت من الدهب للرصم الأحجار الكريمة. عثر عليه في دهشور.

وسط: صدرية الكاهن عايتاي.

فوق: رأسا صقر أصلهما مشبكان بقلادة . بدار الآثار المصرية .



(شكل ٨) تاج من الذهب واللازورد والكور نالين والأمازونيت، عثر عليه بمقبرة إحدى الأميرات باللاهون من الأسرة الثانية عشرة. دار الآثار المصرية.

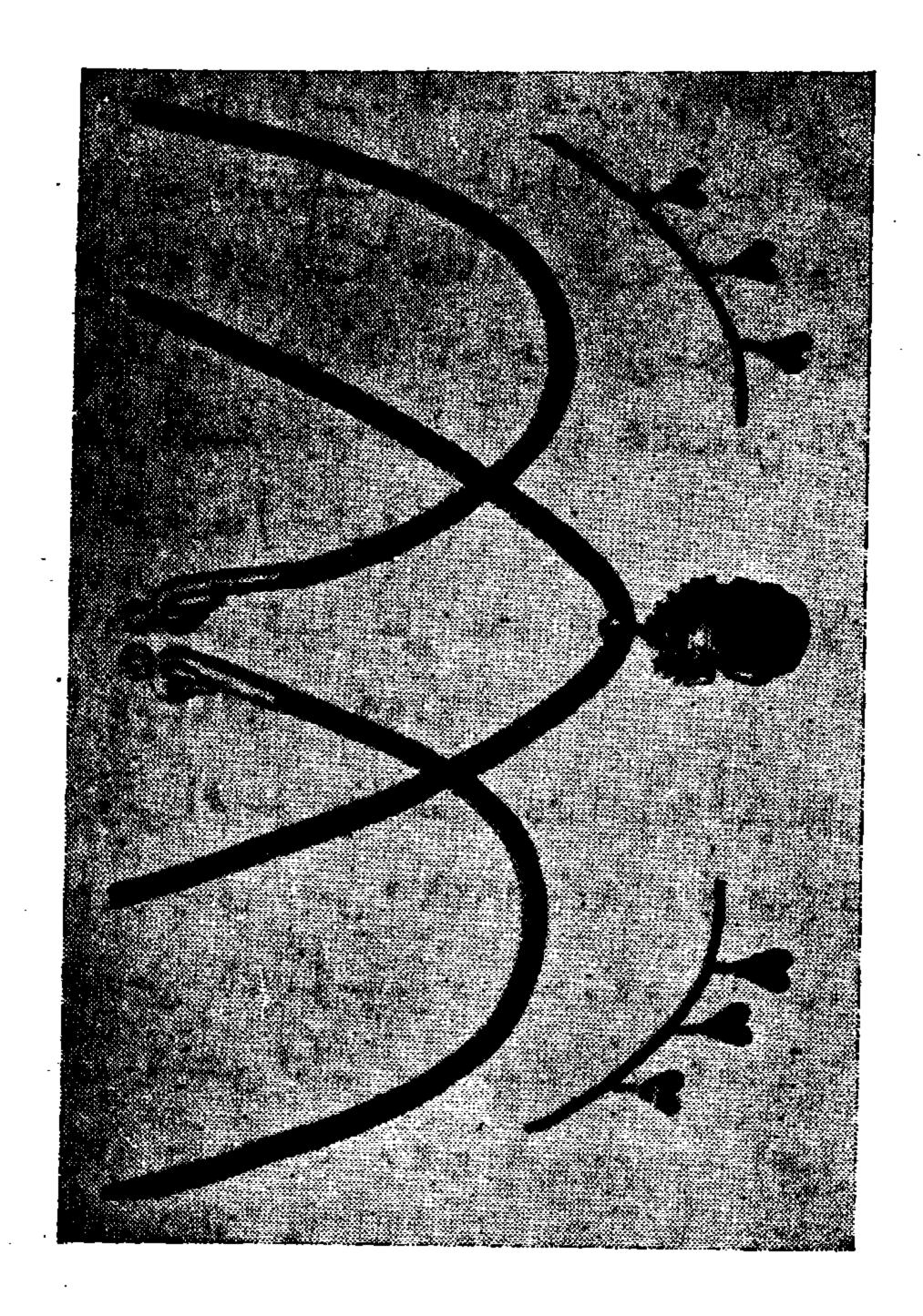

م) المساة أنية من المردة في المردة في مجوعة أع -



(شكل ١٠) أسورة من الذهب عليها اسم رمسيس الثانى الحت :أسورة من الفضة عليها إسمالملكة تاووسريت. دار الآثار المصرية.



( شــكل ١١ ) صدرية ذهبية لأحس الأول الأسرة التامنة عشرة دار الآثار المصرية



(شكل ۱۲) قلادة من الذهب والفلسبار واللازورد والكرنالين للملك توت عنخ آمون، دار الآثار المصرية.



(شكل ١٣) سوار من الذهب مرسع بجعران كبير من اللازوردلللك توت عنخ آمون دار الآثار المصرية .

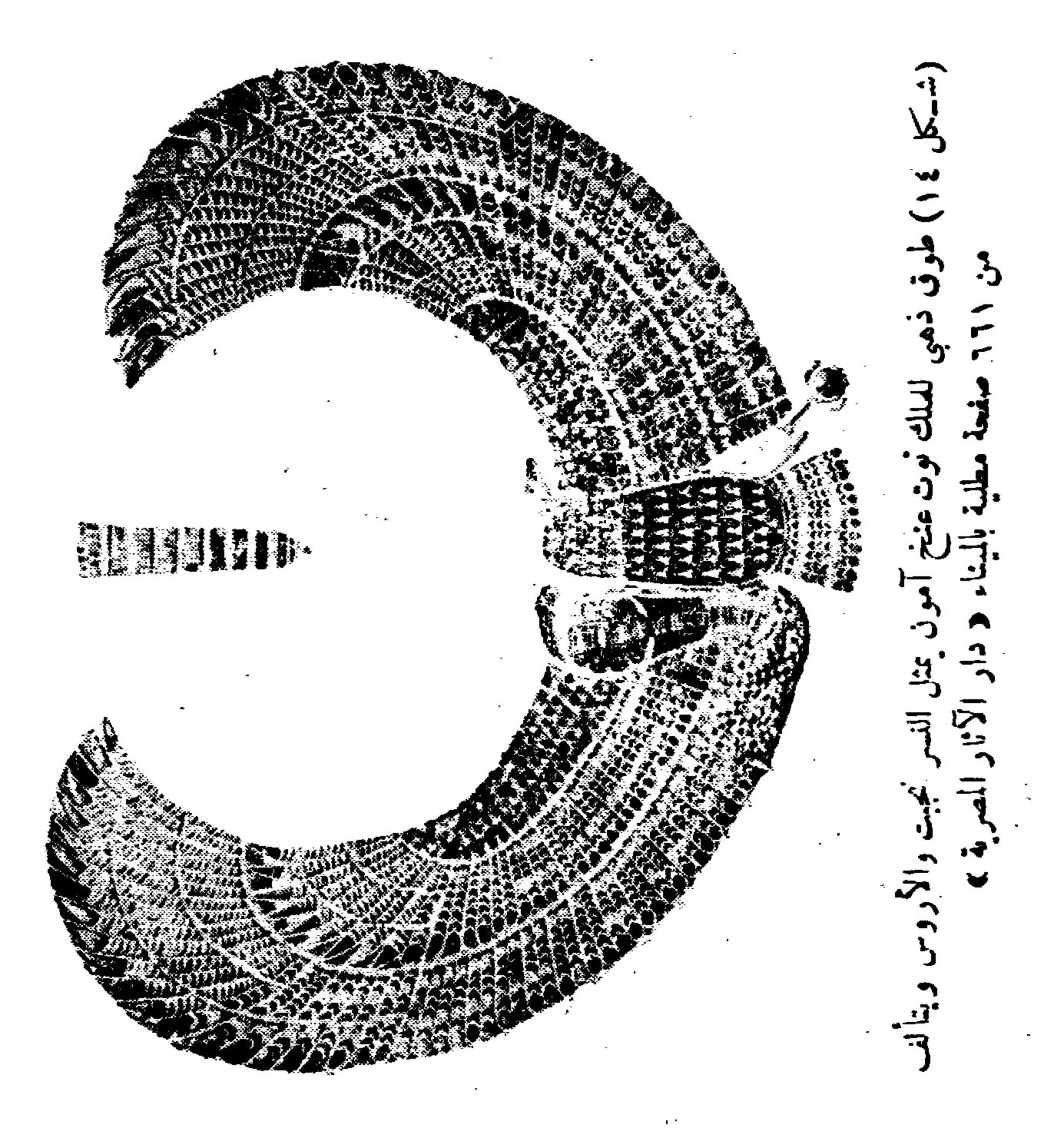



(شكله ١) على فاطبية تنسب إلى حوالى القرن الحادى عشر وهي تشمل على قلادة ذهبية تتدلى منها ثلاث دلايات وخاتمان ، وقرط ذهبي . ( متحف الفن الإسلامي بالقاهرة )



(شكل ١٦) قلادة ذهبية دقيقة العبناعة الى العصر المملوكي في مصر ، طعمت بالميناء المتعددة الألوان ، متحف الفن الإسلامي .



(شكل ١٧) قلادة (عقد) من الذهب صنعت فى سورية فيما بين القرنين السادس والسابع ، من مجموعة مورجان بمتحف متروبولتيان .



(شكل ١٨) على مختلفة لسيدات البلاط من الذهب المرصع باللزورد عثر عليها حفائراً ور بالعراق ، تنسب إلى العهد السومرى (٣٥٠٠ – ٢٨٠٠ ق . م) بمتحف مترو بوليتان بنيويورك .



( شكل ١٩ ) خاتم ذهبي والحتم فارسى الأسلوب من صناعة القرل ( ١٩/١٨)





(شكل ٢٠) سيدتان هنديتان من العصر المغولى ، أسرفتا فى نزيين أنفسهما بالحلى الذهبية المرصمة بالأحجار الكريمة .

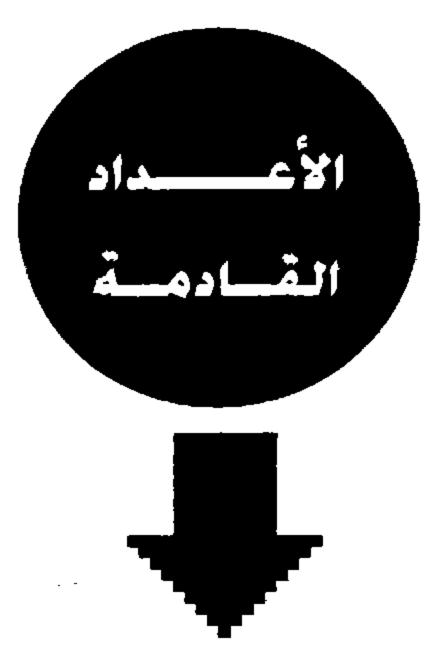



رقم الايداع : ١٩٨٠١/٨٨

شركة الأمل للطباعة والنشر ت: ١٩٠٤،٩٦



## المراق المراق والن

رغم عسراقسة هذا الفن فسإن الدراسسات التي تتعسرض له تكاد تكون شديدة الندرة؛ مع أن دراسته يمكن أن تكشف لنا عن شخصيات الشعوب وألوان حضاراتها المتعددة مما يوسع الأفق الإنساني أمام كافة الفنون

وكان الدكتور عبد الرحمن زكى
- رحمه الله - من المهتمين
بالدراسات التاريخية، عشق تاريخ
القاهرة على وجه التحديد فكتب
موسوعته الشهيرة [القاهرة في الف

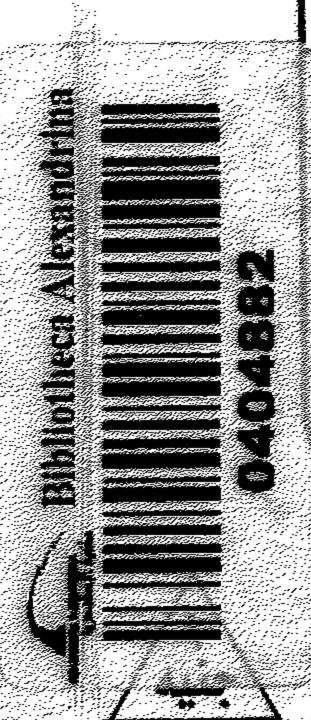



الأمل للطباعة والتشر